## خالد محمد خالد

# معا، على الطريق كم المسيح

(( الأنبياءُ إخوَة أمَّهاتُهم شَنَى ودينُهم وَاحِد ))

يحسبن



। प्रतिकार के स्वतिकार के





Copyright All rights reserved



٥٠ شارع الشيغ ريحان- عابدين القاهرة ـ مصدر

Tel: (00202) 7958215-7946109

Fax: (00202) 5082233

Email: elmokatam@botmail.com

رقم الإيلاع ٢٩١٤ / ٢٨

# ( لاقمرد ء

لإل لالنريق يعسلوك في مثا برة ومحبة .. من لأجل لالايساك .. ومن لأجل لالحياة ..

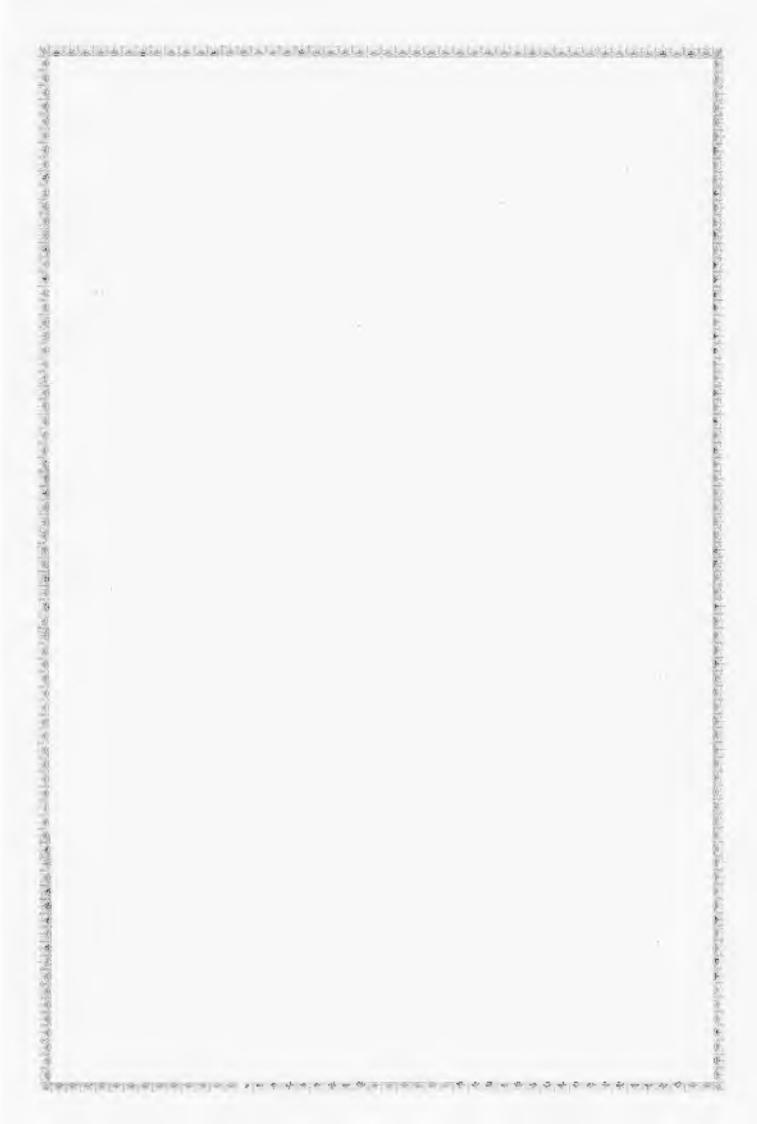

# بِشِيْرِ لِنَا لِلْحَالِ الْحَجْرِ الْجَجْمِيرِ

## متتكمت

هذا ما أريده تحامًا..

أن أقول للذين يؤمنون بالمسيح، وللذين يؤمنون بمحمد:

برهان إيهانكم - إن كنتم صادقين - أن تهبوا اليوم جميعًا لحماية الإنسان.. وحماية الحياة...!!

وليس هذا الكتاب تأريخًا للمسيح، ولا تأريخًا للرسول.. فتاريخها قد بُسِط بسُطًا لا يشجع على التكرار..

وإنها هو تبيّان لموقفهما من الإنسان، ومن الحياة.. أو بتعبير أكثر سَدَادًا: موقفهما «مع» الإنسان.. و«مع» الحياة..

#### ...

لقد أخذني خنينٌ واع، إلى الكتابة عن الرسول، وعن المسيح...
وفي ذات الوقت، كان يناديني الواجب الذي كرَّستُ له، أو أريد - دومًا
- أن أكرس له حياتي... وهو الإشهام في حماية الإنسان، والحياة، من
الكذب.. ومن العجز.. ومن الخوف...

رفي اللحظة التي يعطي فيها وجدانُ الكاتب إشارةَ البدء، وَجدتُني أكتب هذا الموضوع، تحت هذا العنوان..! Zymbla m>n ......

رلم أسأل نفسي: كيف تمَّ هذا اللَّقاء السعيد بين رغبتي في أن أكتب عن محمد. وأخيه، ورغبتي في الكتابة عن الإنسان، والحياة..!

فأنا أكاد أعرف - تمامًا - لماذا جاء محمد .. ولماذا جاء المسيح ..

وإنه فوق أرض فلسطين، شهد التاريخ يومًا، إنسانًا شامخ النفس، مستقيم الضمير، بلغ الإنسانُ في تقديره، الغاية التي جعلته ينعّتُ نفسه بـ ابن الإنسان ...

وابن الإنسان هذا، ذو العبير الإلهي.. تتركنا كلماته، ويتركنا سلوكه.. ندرك إدراكًا وثيقًا، الغرضَ العظيم الذي كابدَ تحقيقه، ألا وهو: إنهاض الإنسان، وإزهار الحياة.

ومن بعده بستهائة عام.. تأخذ الأرض زينتها لتستقبل إنسانًا آخر. ما يكاديُسال عن أفضل الأعمال وأبقاها، حتى يجيب: بذل السلام للعالم.. وأن نعيشوا - عباد الله - إخوانًا..!!

ريغار على الإنسان.. حتى إن فؤاده الذكيّ، ليكاد يتفطّر أسّى على موبقاته.. ويتفجّر أملاً في مستقبله، وثقة في قدْرَاته..

أيها الإنسان..

لماذا تسجد للأصنام..؟؟ ولو كان ثمّة من يُسجد له غير الله.. لكنت وحدك ذلك المعبود..!

ولماذا تَذِلُّ للسَّادة والأعلين.. وأنت هنا، وفي هذه الأرض، خليفةُ الله..! ويا أيها الناس..

لماذا تعيشون طبقات.. وقد خلقكم الله سَواسية كأسنان المُشط، ولم يُجّعَل لابن البيضاء على ابن السوداء فضلٌ إلا بالعمل والتقوى...

ريحب الحياة خُبَّ عاشِق عظيم.. فيستقبلها عند صُبح النهار، وممساه.. وفي ناشِئة الليل وأخراه.. ويعانقها في الزرع الطالع وفي المطر الهاطل..

وبعد، فعلى الصفحات المقبلة، سنلتقي بفيض من اللّفتات الذكيّة، والتوجيهات السديدة التي نحّت عن الإنسان كثيرًا من مثبطاته. وسنبصر في ضياء اللمسات الرفيعة الهادية، جميع الجلال الذي أراده للإنسان وللحياة، محمد، والمسيح..

ومن سلوكهما هذا، وتوجيهاتهما تلك، سيأخذ وَلاء المؤمنين بالإنسان وبالحياة، زادًا باقيًا.

وحسبنا هذا، حين نذكرهما في مقام التأريخ والتمجيد.. وفي مقام القدوة والتأسّي.

خالد

### مراجع

١ - القرآن الكريم

٧- الكتاب المقدس

٣- تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول

٤- ابن الإنسان - إميل لودفيج

٥- قصة الحضارة - ديورانت

الفصل الأول مقراط يقرع والأجراس

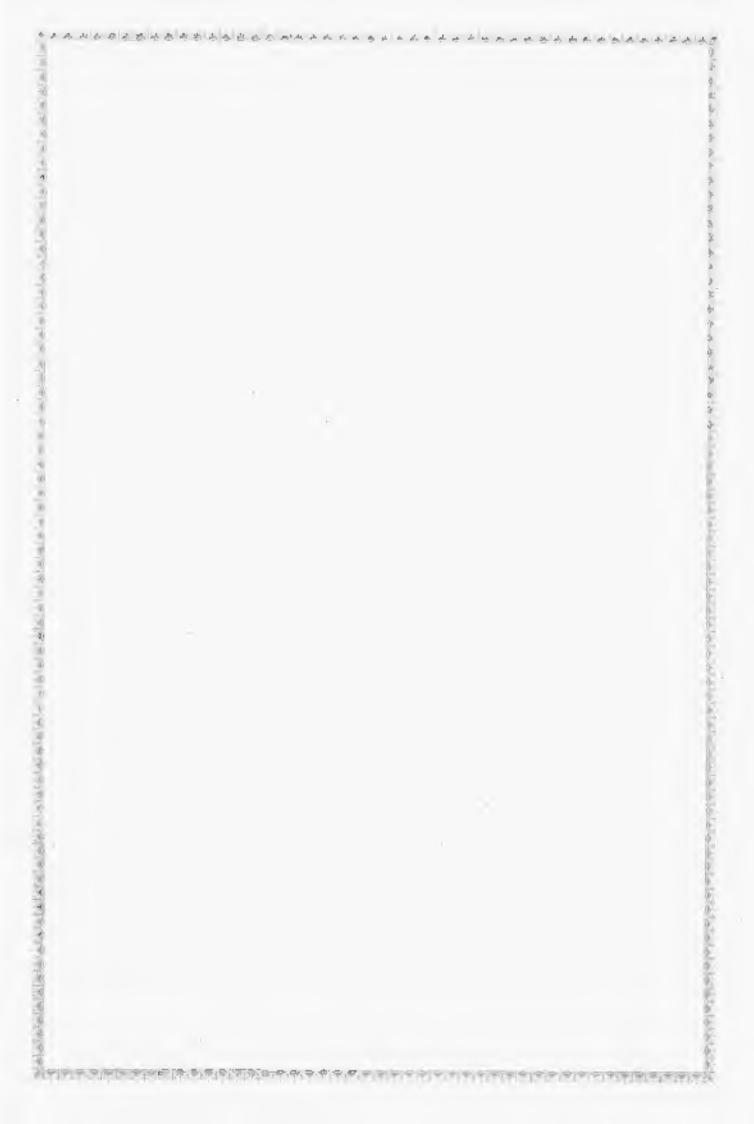

كان ما مُستسرَّ في مشيئة الله، لم يُعرف بعد ولا سبأ بقدومهما أحد وكانت الحياة ماضية على نهجها، وبين الحين واحين، تقدم للناس مادح سديدة من البشر، يأحذ دووها مكان الرواد والقدوة، أمام الصموف الراحمة من الحنق، وتضربهم الحياة مثلاً لسعيها الحثيث في سبين التموق، والكيان.

وعلى حين معنة، ومن بيت متواضع يقيم داحل جدراته رجل فقير بحت الحياة بابًا ضيقًا؛ ليحرح مه بحترف محت الحياة بابًا ضيقًا؛ ليحرح مه بلى الدنيا إنسان جاحظ العيبين، أعطس الألم، قد رهدت قسيات وجهه في الوسامة، فارًّا وَرَتْ عنها، وتنفعت بحشوبة مستأسة. وترقَّ الناس في لا منالاة، شفتيه العليظتين ليطروا ما وراءهما، إن كان وراءهما شيء.

واقترب الرجل في خطوات وئيدة ثابتة، ونظرات حصيفة طيبة، وتحركت شفته العليظتان في أباة، وتحولت انتسامات الباظرين إليه، إلى فهقهات عالية

-يا له من ساذح.. لماذا لا يفتح فمه ويريحنا ١٩٠

وواصل تقدمه، حطوة، وفي الحموع سر عامص يدعوها لتفسح له الطريق، حتى إدا شقها صقَّين طويلين، وأشرف على وجودها، نادَة الوحو، المنتطرة بسؤال

- لمادا لا تنحثون عن الخبر؟!

لأب بعرفه، يا سقراط.

- إدن، فنهادا ما دمتم تعرفونه، لا تفعلونه ؟!

- أليس يكفي أن نكون حبراء في حدقه يا سفراط..؟!

كلا! ليس اخير في الخير من بعرفه، بل من يملكه..!!

ثم إن أشك في محرد حبر تكم به، ومعرفتكم له فهل تعرفونه حقًّا ؟؟

- أجل، أجل، تعرفه كم تعرف أنفسنا

إدن، فأسم تعرفون العرض الحقيقي لحياتكم..؟

- نعم.. أن نعيش، يا سقراط

لكن المهاثم تعيش..

- بعيش عيشة صاحة، يا سقراط.

وصاح سقراط وسط لحَّة من لحور:

حسس هذا حسى كثيرًا وإدن، تعانو بعرف ما هي المعيشة الصاحة معدند – بيه أظل - سلكون قادرين على أن بعرف، ما هو الحير.

ثم أحده ما يشمه الرُّعَوَاء، فحمى رأسه قليلاً، وأممل حقيه، ومعد حين عاد إلى وضعه الأول؛ ليقول هم:

الها الإشارة الإلهية تعاودني إلى بأمري أن أتعاون معكم على معرفة الحق؛ لأنه لا سبيل للعمل به قبل معرفته»

#### \*\*\*

مادا كان هدا الرجل سقراط ؟؟ وما علاقته بحديث عن محمد، والمسيح .؟؟ أما علاقته لهدا لحديث، فَجِدُّ وثيقة، وعم قريب شبيها. وأما هو فأبو مقلسفة، الدي عدَّم الناس أن ينحثون ويفكروا - والدي لا يرال الفكر الإنسان يجبا في صياء ناهر من عقله، ومن عقول تلامدته. !

ولكن، أليس عجمًا أن أنا الفلسفة هذا، الذي زلزل سكنة العقول الهاجعة سنؤاليه الدائس! كيف ؟ ولماذ. ؟ والذي أطلق عقله الممحص الحرَّ ب، يفضُّ معاليق الأسرار، ويناقش المسلَّبات

أنيس عمدًا أن يصعي لصوب احر، به طبيعة غبر طبيعة العقل، دلكم هو صوت الوحى أو ما أسه، هو «الإشارة الإهيه» "٢٠

إن هده أولى علاقات مقرط بحديثه، ولسب آخرها وإن في حياته معالم كثيرة جديرة بأن بتملاها و بشاهه ها، فسعش لحطات في صحة هذه الحياة!

لقد اردهوت «أثيبا» برجلها المصيء، وتحويت بدكائه الثاقب، وروحه الحية، إلى حديقة راحرة شار المعرفة وقطوفها الدانيات

وآد، الدين، وأطرف سهار، أحدث شوارعها، وأسيتها تشهد عقّلا مدًا يعبرها دوات وبعشاها، كاسًا أمامه لعو اللشائين، وسفسطتهم، وهامعًا بأسمى ما في الإسان كي يستيقط ويفيق

وإنه بيناقش الماس في كل شيء، ويدير الحوار في عبر تهيب، حول، لأهه، و لفصيله، واخير، والشر، والحيال ثم لا يفتأيُّذكُر بأنه بحمل داحل دوالما شيئ، هو أثمن ممتلكاتنا ، شيئًا عظيهًا وقويهًا ينتظر منا أن بعرفه ولمجبد معرفته، دلك الشيء، هو أنفسنا

إنها لسنا هملاً، ولسنا تُعضَّل الدهر، ولا نتاح المصادفات، بل بحل أنه، مشيئة كبرى اصطنعت لغرض كبير - ونفطة انبده في مسيرنا انطويل هي معرفة أنفسنا

e are a state in afailment are aloration and 1 6800 . . THE PROPERTY OF

الموت وأما الذي حين أمرني القواد في «بوتيديا»، والدليوم؛ أن ألرم موضعي لرمته، وواجهت الخطر والموت..

الما الأثينون:

اإي أمجدكم وأحمكم، ولكر لأني أطبع الله أكثر مما أطبعكم، على أدع الملسمة ما دمت حبًّا، سأواصل أداء رسالتي، سأدنو من كل من يصادمني في انظرين وأهيب به قائلاً

آلا تحجل يا صاح من انكابك على طلب الجاه والثروة، والصرافك عن الحق والحكمة، وعن كل ما سمو بروحك...؟! الله من يحرب مخلصًا في سبيل الحق، لن يمتد به الأحل إلى حين، ومن أجل هذا، هذا لا أحاف الموت.. أجل إلي لا أحافه، ولا أعرف طعمه، ولعله شيء حميل. عير أني على يقين من أن هجران واحبي، شيء قبيح. ولذا، فحين أخيرً بين الموت الذي همران واحبي، شيء قبيح. ولذا، فحين أخيرً بين الموت الذي يمتمل أن يكون جميلًا، وترك الواجب الذي هو من غير شك قبيح، فإنى لا أتردد في اختيار الأول فورًا.

الني أثينا.

المند طفولتي، يلازمني وحي هو عبارة عن صوت يطوف بي، فينها في عن أداء معض ما أكون قد اعترمت أداء وإن حار أن أسوق لكم تشبيه مصحكًا، لقلت. إني ضرب من الدبات المشيط، أرسده الله لهذه الأمة التي هي بمنزلة جواد ثقيل الحركة، ولا بدله في حياته من حافز..

«أما ذلك الحافز. ولقد وحدتم سي باقدًا مبهًا، يثابر على فحص آرثكم، ويحاول إقتاعكم عن حق، بأنكم تجهلون بالمعل، ما تتوهمون عرفايه

اورد الخبر الأعطم نكم، لهو أد متركوبي أواصِلُ رسالتي، أما إد أردتم تدئتي على أن أترك البحث على اخبر، وعلى الحق، فسبكون حوابي أما شاكر لكم أنها الأثبيوب ولكني أوثر طاعة الله الذي أعتقد أنه ألقى على كاهلي هذا العدم لحليل!

#### **4** 🕸 💠

وأحيرًا، يُحكم على سقراط بالموت وتتهيأ له فرصة الفرار والمحاة وهد... مشهد آخر لا بد من وقعة تجاهه.

مشهد نفر من تلامذته، يحسون إنبه داخل منحنه، ويحترونه في جدل، أنهم أعطوا انسجان رشوة وافق بعده على تهرينه، وأنهم هيأوا له أسناب السفر إلى "تسالي" حيث يعيش هناك مع صالته الكترى

وكأما حسبوا أمهم يزفون إليه بشرى..! وما كادوا يفرعون من حديثهم، حتى مصى عل طريقته يفند رأيهم في أباة، كأنه معلم في مدرسة، وقته متسع، وفرصته مواتبة..!

وليس محكومًا عليه بالإعدام، سيعطَى بعد حين قريب كأس السم ليتحرعه، ويسيعه..!!

الدولكن لماذا أهرب يا أقريطون من الموت؟؟
 طبعًا، الأطهر بالحياة

حسن هذا.. وإذن فلتبدأ بأن تعرف، ما احياة ؟٣

ثم يتثال حديثه الواثق العدب ليخبرهم أن محرد الحياة، أمر لا يعني الرجل العاقل. وإنها تهمه فقط، الحياة التي تلترم الصواب فهل الهروب صواب..؟؟ « ثم كيف أستطع - ب أقريطون إدا ارتكبت رديلة
 الحبر، أن أتحدث عن فصيلة الشجاعة ١٩٠٥

ويقتم تلامذه. بل يحجلون..

وحبن يسألونه: على أي نمط مجب أل يُدفى؟

بحيبهم

«على أي نعط تشاءون، إنكم ستدفئون الحسد وحده أما الروح هذاهبة إلى مكان يبعث فيها السرور.

هناك بين المباركين.!

ىن أمكث بعد نماي.،

وفي الميقات المعدوم يُحاء له مكأس صعيرة، تحمل في ذُوبها، منيته، فيأحده بيد ثابته، ويدفعها إلى فمه ثم يتمهل فليلاً ريثها يدعو «الهم اجعلها رحلة ماركة سعيدة».

ويتحرع السم.

ويموت سقراط.

أو على حد تعيره هو: يموت جسد سقراط..!

.

لمادا بدأنا موضوعنا بهذه البداية الطيبة ؟

ومره أحرى ما علاقه سقراط محديث عن محمد، والمسيح؟

إن الدين تمتحت مصائرهم على قسهات هذه احياة الني عرضه في إيجار شديد، لن يجدوا أنفسهم في حاجة إلى سؤال كهذا.

 مسقراط فيلسوف لا تبي، وهو يعلن أنه لن يدر العلسمة ومحاورة العاكمين على أساطير الأولين ما دام فيه تَفَس ينزدد. ....... wear of daming

- وهو لا يسأن الناس على تعليمهم أجرًا، ويرفض كل مثوبة مادية تقدم إليه.
- وهو كفيلسوف، يهمه أن يعرف ، وأن يجمع معارفه مفسه، ومجهده العقلى المتحرو.
- ثم إنه كان يحمل عقلاً شائحًا وشاهقًا لا يتسمّى، وإمها يناقش، ولا يقد، نكمه مجلق
- وهو صد الأحكام الحاهرة، والآراء المسقة ولا يرصى الماس أن يقولوا – وبو للصواب داته – سمعنا وأطعن بل مجب عليهم أن نقفوا وينظروا.. ويسمعوا . حتى إذا تبئ هم أنه احق أحذوه وعائقوه
- وهو لم يقل دلناس اعرفوا ربكم؛ بن قال لهم، وفي إلحاح دائب ذكي: اعرفوا أنفسكم».

سقراط، إدب، رجل عقل، يستعمل عقله في أوسع بطاق ويدعو الدس الاستعمال عقولهم، وإنه ليحترم كل ما للعقل من حق في الماقشة، والمعارصة. بل وفي الشك.. ومع هذا

- فهو يصعي كثيرًا لصوت آحر عير صوت العقل، هذا الذي أسهاه
   الإشارة الإلهية أو « لإشارة المقدسة أي أن العيلسوف لذي جعل العقل
   مصدر تفكيره.. قد حعل الوحي أو الإهام الصاعط موضع احترامه وتسيته
- وهو أيضًا، بعسر الحياة تعسيرًا دسيًّا، فليست دياما هذه هي المتهى.
   مل واحة في الطريق. وليست جايته

ويقسر الموت ممثل ذلك، فهو عنده دفن للحسد وحده، أما الروح فلها الخلود في عالم يسرّ الصالحين

وهو بحش بدموتي قيامة وبعثن، ينهضون من قنورهم؛ بيستأنفو،

رحلتهم وحياتهم.

ألم يقل لأقريطون. «لن أمكث بعد عاتي، ؟!

وهو قبل هذا، يؤمن بألوهة طيبة، وربوبية قادرة، تدعو الماس إلى
 معرفة الحق، وفعل الخير.

وهكدا، يتندَّى لنا «سقراط» بدارًا جديدًا مترعٌ بالحية، ترزعه السياء في الأرص؛ بيؤني أشهى وأبقى ثيارها

ويقف الفيلسوف، هاديًا يقرع أجراس الحياة العطيمة، وسط بشرية عادية؛ كي تلقي سمعها ووعلها، إلى الرئير الصادق الذي أهلّت مع هد. الرحل عصورُه وأرمانه

ولسوف يظن العالم ثملاً – في غير عينوبة – معدونة ذلك اللحن السقراطي إلى ما شاء الله.

ولكن، بعد حمسهائة عام من موت العارف العطيم وسفره، سيفد إلى الحياة هاد جبيل، ومندع فد، يمشي الهوينا في دروب فسنطين، وسهولها

ثم بعد ستهانة عام أحرى. يزور الدبيا، هاد آحر جِدَّ عطيم.. يعبر شِعاب مكة.. ويصعد في جبالها متأملاً وصارعًا حتى إذا وحد اليقين لدي يبحث عنه.. وحتى إذا قال له الوحي «قم فأمدر» نهض في الدس بديرًا وبشيرًا.

ولكن إنساد أورشليم وإسال مكه يحتلمان عن إنسان أثبا هالأحير، يلسن رداء العصفة، ومحمد والسيح، ينسال رداء الرسالة.

وهما، وبعد الحديث القريب الذي سقاه، بلتقي بالحكمة التي سحث عنها، والتي من أحلها وقما هذه الوقعة مع سقراط.

فالفيلسوف الذي ترك في الفكر الإنساني كله طابعه الأصيل الغريد،

و لذي لا يوال مكانه من فلاسمة عالما ومفكريهم، مكان الأستاد والمعلم كان يؤمن بالعيب

يؤمن بالله ودستشاف احياه بعد الموت وتوحي ينلفاه المصطفوت الأحيار عن الروح الأكبر المشع في هذه الأكوان تعطيمة.

صحيح أنه حارب الآهة، ونكنه لم يجارب الإيهاد اللدكي ، والآهة الدين حاربهم هم أولئك لمتربعون فوق حس الوقب» يتعاركون، وشادبون كن ما يتنادله صعار الناس من أحفاد، ومؤامر ت، ومكايد !

شَهّر السقراطة بهدا للوع من الأهه، وجدا الطرار من الإيمان واحتفظ بإيمان دكي بألوهة طبية عطيمة

وفي أي العصور مارس الفينسوف الكسر المتمرد إيهاله داك ؟

في أعهم عصور العمل السائمه، معرفة وإشراق العصر الذي استصاع العقل الإنساني خلاله - ومن عير أن تكون معه محسر ت وأجهرة أن بحس حركة الأرض، وكرونتها، ويستشرف داحل الدرات التي تندو صئلة تافهها، شموسًا هائلة وطاقات مدهلة.

وردن، فعندما يجيء بعد رحيل سقراط برمن يطوب أو يقصر من يدعو الناس للإيهان بالعيب، فإن واحتهم أن نقفو وينظروا ويسمعوا

أحر، لا أقل يومند، من أن يسألوا أنفسهم

لمادا لا يكون هذا حقًّا. ؟!

ألم يحدث ممثله من قبل رجل خارق الدكاء، صادق الخلو، كبير الإيهان بالعقل، ويطمطق، شديد الولع بالحوار، وبالشك، اسمه سفراط ؟ أحر، لذا لا يكون حقًا ؟!

أو على الأقل، لماذا لا نصغي إن ما يقولون..؟

صحح أن سقر، ط، حدثنا بأشاء، اكتشما فيها بعد خطأها سد أنها كانت من تنك التفصيلات التي تشبه الافتراضات التي يترسل بها العلم، لاكتشاف بظرياتهم حتى إد بررت البطرية كحقيقة حية م يعد لتلك الافتراضات قيمة، ولم تؤثر الوهميتها في قيمة البطرية وصدقها، على أن جميع القيلم التي والاها سقراط، وآمن بها وبَشَر كاحق، و لحبر، والحمل لا ترال، وسنظل حددة، صادقة، شامحه، لا يريده، لعلم إلا ألقًا وقوة

ومم لا يكون الإيهان كدلث، والاسيم والعلم لم يستطع أن يصل إن يعين مقيصه.

> وبعد.. ففي سقراط: التَقي العقل، والوحي وفي سقراط: بَشّرت العلسعة بالدين.

000



العصل النابغ والمرا ية ترمتل مفاتته Money and a second 10 日 日 日 15 ıŢ. \*\*\*\* 000000

أكال سقر ط وحده يرفع نواء الحير والمعرفة ويقوع الأحراس؟

كلا عمي أقصار شتى من الأرض، كانت الهداية ترسل سمائها، وفي الأفق العبي لنعيد، كانت المدية ترسل سمائها، وفي الأفق العبي لنعيد، كانت الشُّرُع تتعانى، وفي عباب الحياة الإنسانية، كانت السفن تمضي ماحرة، هادرة، تحمل لنباس رسالات الهدى، وفلسمات الحير والصلاح

نَقَلْلَ السقراط؛ ممتات كثيرة من السبين؛ كانت هناك في مصر القديمة، وفي أشور، وفي ناس، محاولات مُتابِرةٌ لاستحلاء الرُّشد والخير

وكان "إحماتور" في مصر القديمة يعلن أن الإله واحد. ويقاوم تعدد الأهة وعبدة الأوثار ويناجى إلهه الوحد أتون بقونه

(أس حميل، وعظيم، رمىلالئ، ومُشرق فوق كل أرض. وأشعنت تحبط مالأرصد حتى مهاية حميع محلوقاتك)

وكان المعكر المصري القديم يملأ أرصه وللاده هتافً بقِيَم الحق و لخير. داعيًا للعدل، والاستقامة، والمساواة، والرحمة، ومُشرًا باخلود في الدار الأحرة.

وكان يمادي الناس ماسم الإله، فيقول:

الله صنعتُ الرياح الأربع؛ لكي يشمس منها كل إنسان كرميله.. «لقد صنعتُ مياه العيصال العطيمة؛ لكي يكون للفعير فيها حق كالعظيم..

> «لقد صنعتُ كل إنسان مثل غيره من الناس..» وكان يقول لهم:

> > (إن الصدق حميل، وقيمته خالدة)

#### 000

(لا تتكلمن مع إنسان كعبًا؛ فدلك ما يمقته الله (و لا تَقْصِلَنَّ قلمك عن لسامك، حتى نكود كل طُرقِك دجمعة).

#### **\$**

وقبل سفراط شلاثمانة عام، وتحت سفوح الهملايا في شهاني السعال، كان فتى رسيم الطلعة، ريَّان الشاب، يرفن في كل ما تحفل به اللبيا من مناعم، ومطعم، ومناهج، ومسرات ودات يوم، وهو يمتطي صهوة جواده، ويزاول برهته اليومية، أقحم القدر على طريقه بعض بهاذج من الشر، ينطوي أصحابها على أشى بمض فاجع..!

ولکأم کان هذا المشهد مداء العیب لـ «حرتاما» أو «بودا» کم سیدعی فیا معد

همي أمسية ذلك اليوم، أنهد في هدو، وعزم، ما أَسَرَّه في مفسه صحى وفي سحة الليل، انساب كالأنفاس الوادعة من فراشه وقصره ودنياه البادحة، وحرح ومعه حادمه، حتى إذا بلغا شاطئ النهر، قطع الوذاة ذوائه ، ونصاعته ليانه المترفة، وما يتحلى نه من لؤلؤ وذهب وأعطاها جميعًا حادمه، وأمره بالعودة، بينها اتحد سبيله إلى مناسك العابدين، شهال جنال "الفنديا".

وهماك شق على نفسه، وكلفها من العبادة ما يطيق، وما لا يطيق، وأسلمها لصيام مرير، ورهادة بالغة.

بيد أنه لم يلمث أن اتهم نفسه بقتل نفسه.. ومن ثُمَّ، فقد شرع معتدل في سكه، وفي إخباته.

ودات يوم . رن في روعه نفس الصوت.. الإشارة الإلهيه أو الوحي.. أو الإلهام.. سموه ما شئتم.

المهم أنه نداء يحس أصحابه أنه قادم من قوق.. وراء ما محسول وما يبصرون.

وأصغى ابوذا؛ ثم أصغى، وأصعى

و أحبرًا، عاد يبث في الناس حكمته ورۋاه.

فهاذا كانت هذه الحكمة؟

هي ذي ولا تزيد.

- «أيها الدّس، البدرا الأنالية؛

إن «بودا» يهتف بالإيثار وحدمة الآخرين، وهو لا يعتبر نفسه مسئولاً عن أن يعرف كثيرًا عن سر الإله - بل هو مسئول عن أن يعرف كن شيء عن نؤس الإنسان !!!

وهو يدعو الناس، بينيدو، أطهاعهم، وأمانيتهم؛ كي يحدوا «لنرفن» في انتظارهم.

و الرود،»، عند بوذا هي حالة السمو والصفاء التي مجدها ويبلعها الدين يعادرون أنفسهم سعيًا وراء الحكمة والحق، والدين ينفوقون على أناستهم ويبدلون من ذوات أنفسهم في الحبر العام. إلكم تحفلون من دوالكم سجولً صيفة مصمة فاللة، حين تعكفون على ألفسكم وحدها، وتعيشون لأنفسكم وحدها

وإي إد أدعوكم إلى «البرفانا» لأدعوكم في نفس اللحظه، إلى أن تحطموا علكم أعلالكم، وتعادروا سلحولكم التي تحتويكم داحل طلهتها

عاوِلوا الأحريل، ولسطوا إليهم فيربكم بالموده، وأيدبكم بالإيثار وبالرحمة.

بمثل هذا، مصى دودا يشر، وبدعوا، منوسلاً بالمعرفة، وبالأمل، مشرا المصعين إليه ينتوع تُرَى عالمهم المنشود . عالم «الرفاد»

#### ф 🕸 **ф**

وي نفس انزمان كان هناك في الصبى رائد حليل يقول ا «حياتي هي صلاتي» .

كم هي فاتبه وفيمه، هذه العمارة الدويه الندسا من فورها على موضوع حياه قائلها، ودعوته.

يه الكنفشيوس» حصر حهده في تحديد حياة الناس، وضبط سلوكهم وفق ما يختاره هم من عادات، وأعراف، وتقالم

ولقد هجر وطيفته إلى الدر الحكمة اللي الشأها في ولاية اللوا وطل سصح فكره، وتجمع عسه، ويحاول كتشاف دوره، حتى أفضى إلى ما يريد

وهمائة حرح إلى الناس نتعاليم، كل عرضها حلق الرحل الحسديان! درحل الأنيق النطيف، في نصرفانه، وفي حركاته، في طريقة أكله، وفي طريقة سبره، وتومه، وفي طريقة حديثه، وفي حياته كلها

وحين يرحر الوطن مهذا الطرار من أبنائه، يصير قادرًا عن صبع نفسه

بالصبغة الحيدة التي يريدها له «كنفشبوس»

وحين تنجح النحرية داحل الصير، تصدر إلى حرجه وهكدا يقرُّ اكتفشيوس؟ عيناً ويهدأ بالأ، تجاه فوضى السنوك والنظم التي تؤرقه كثيرًا، والتي قال عمها دات مرة:

«إِن هذه مقوضي التي تعم الدنيا، هي دشيء الدي مجموح إلى حهودي».

كدلك كال هماك أسياء لشرق الأدبى مجوبوب بقهار والمجوع، هاتفين الصلام، وبالبر، وبالتصحية معصين بعصبهم الصاعق على الاستعلال واحتكار الثروات.

ق. من أحل أنكم تدوسون المسكين.. وبأحدون منه هدية فمح بهم بيوتًا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها، وغرمتم كرومً شهنة ولا تشربون منها.

قوبل للمستريحين في صهيون أنم لمصطجعون على أسرَّة من العام، العام و المتمدَّدُون على العرش، والأكنون حراقًا من العلم، وعجولاً من وسط الصيرة الهادرون مع صوت الرّباب، الشاربون من كثوس الخمر،،

اكرهب أعيادكم، حتى تُذَعوا حق مجري كالمياه، والمر مجري
 كلهر دائم، ٩٩

و لا يكاد هذا هدير يهدأ ويكف، حتى يحمحل في الأفق، وبين الروابي، وقوق السفوح، بدير جديد يهتف به الشعياء».

«... ما لكم تسحقون شعبي، وتطحبون وجوه المائسين...؟!
 «ويل دلدين يُصِمود بيئا سيت ويقربود حملاً بحقل، حتى لم

يبق موضع، فصرتم تسكون وحدكم في شطر الأرص. ا الريل للدين يفصود أقصية لباطن، وللكتبة الدين يسجلون زورًا؛ ليصدُّوا الصعفاء عن الحكم، ويسلوا حق بالسي شعبي ـ لتكون الأرامل غيمتهم، وينهبوا الأنتام..! «يقول الرب:

اعتسلوا تنقوه كقوا عن فعل الشر... تعدّموا فعل الخير،
 اطلبوا الحق، أنصفو، اقصوا لليتيم، حاموا عن الأرملة!.

ثم يلغي نبوءة وأملاً فيقول:

اها هي ذي العدراء، تحل وتلد، وتعطي ابنًا، مجل فيه روح
 الرب روح الحكمة والفهم. روح المشورة والقوة.. روح
 المعرفة ومخافة الرب .

اليقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض اليسكن الذئب مع الخروف، ويربض مع الدعر، يطعون سيوفهم سككًا، ورماحهم مناحل

«لا ترمعُ أُنَّة عني أُمة سيفًا، ولا يتعلمون الحرب بيها بعد. !

أي إنسان كان إشعباء ؟

وما هذه الودة الدائنة العميقة التي يكنَّه للعالم وللسلام..؟! هل نظمع نحن اليوم، بل وبعد عشرات السين ومثانها، في أكثر من هذا ؟

أن تتحول السبوف إلى عملة .

وتنحول الرماح إلى مناجل..

وبعبارة واحدة تتحول ميرانيات الحروب وسلع للوث إلى تعمير،

وإبعاش، ورحاء وسلام دائم مقيم.

هكدا ألفت الحياة سمعها لرواد من طرار لا تألفه نحن اليوم في أحالنا.. ولعل هذا مما يناعد أحيانًا، ويقصل ببننا وبينهم محطوط وهمية محادعة.

لكن حين نستأن، وتحلص في محاولت الفهم والمعرفة، تجد الدور الجليل الذي قامو به يناديد، وينادي فيناكل ما مملك من قدرة على الاحترام و لشحيل

إنها إذ مصغي اليوم لوحال من أمثال هيمن، واسبيبورا، وابن رشد، والمعرّي، وعدربيكس، والعارابي، وسانتا ياما، وابن سيم، وشكسير، والمعرّي، وكوبربيكس، وحانيليو، وتبوش؛ فإما تمعل ذلك إكمارًا لما أسدوه لعقوب، ولوُ جداناتنا من علم ومن بور..

وهدا حميل ولكن لبس حميلاً أن يُعْتنه روح سعصر الدي بجنح عن العيب إلى الشهادة، وعن السوءة إلى التجربة

ليس حميلاً أن يصرف روح ، بعصر هد، عن أن مدل ، حترامًا صادقًا ونصعي في تدبُّر وتعلُّم لأولئك الرود الأوثل لدين أحدوا على كواهلهم المسسلة، تطوير ، خياه الإنسانية عن طريق تطوير العقل الإنساني ونث رؤى الخير والشجاعة والصلاح في الضمير البشري

ولقد يكون بعصهم سلك شعابًا يشق عليد اليوم أن بسير فيها، لكنهم في الإطار العام لدعواتهم وماهجهم، لم يكونوا إلا روادًا أفذادًا، ورسلاً صادقين كبارًا.

ومن حماع هنافاتهم الرشيدة لمبعثة من أوطامهم المتباعدة حصصت تحوم وطن واحد للفصيلة وللحق، وأيضًا للعالم الواحد الدي سينتهي حتيًّا يل العضيلة وإلى الحق هوق صعيد دلث الوطن الواحد الكبير الطاهر.

لقد كانوا أثانهم الله عنا حيرًا دوي فصل كنير في جمع النشرية بداتها، وفي لقائلها نو، جماتها المتي أفضت تمارستها إلى ما طفرت به فيها بعد من تفوق عقلي، ومن تفوق أحلاقي

وإما لبسأل.

أهؤلاء الدين لم يؤحد على سنوكهم شبهة، ولم تحُمُّ حول عقوهم طِنَّة..

الدين عاشو وتأموا، وكالدوا الصعاب، وواحهو الخطر، من أحل الناس، لامن أحل دنيا يصيبونها، ولا منمعة ينالونها !!

والدين حرحوا من ديارهم، ومن أنفسهم، ومن أمواهم وستُلُوا لدعواتهم، وأخلصوا أصدق الإحلاص لواحدتهم

هل كانوا وهل كان كفاحهم العظيم.. وأيامهم العاملة. ورؤاهم صيئة

> كل دلك.. أكان هدرًا.. أكان لعوَّا، وياطلاً؟ أبدًا أبدًا.. أبدًا

وإنه نفروض عننا من أنفست السوبة: أن تحترم كفاحهم سنل الحليل، ربضعي للحكمة الحلوة النافعة التي لا تؤل تشع بها أمّهات تعاليمهم.. والتي انطلقت دات يوم لأول مرة من هاك. من أثبيا، والصين، واهند، وأرض الشم ومن قس. من هذا من مصر لقديمة حيث صيغت على سق عال وثبق، فنسفاتُ التوحد، والبعث، والحلود، وحدث رسمت للأخلاق، وبلسلوك مناهج قويمة، بقدر ما هي مستقيمة.

ني خشوع، و تقوى.

إن الباب الكبر يُفتح؛ ليحرح منه إلبنا. إلى السر جميعًا أخواف هيداب. حاءا يلخصان دعوة الخير كلها، ويعطياها في إطارها اللعمي، تعبيرُها النهائي.

انظرواء

ها هما- في ضياء بأهر -قادمان

غيسي، ومحمد

ابن الإنسان

ورحمة الله لنعالين..!

#### \*\*

أما «عيسى» فسيلحص لما كن فلسفات المحمة، ودياناتها، ورُوَّاها ثم يملحنا إياها في تركير حاسم.. في دعوة ميسرة في سلوك و ديم.

وأما المحمد» فسينقُص عن الإسان آحر أعلال اشعبه، والخصوع، ويعلن في شمول واع حقيقة التوحيد.

وهكذا تتنقى النشرية منهي، آخر دروس إعدادها، وتتسدم وثيقة رُشُدها؛ لتمصي بعد هذا في طريق الحياه شُجاعة منصرة

تجربة الوحي في قلمها، ومور العقل في رأسها.

والله من قبل.. ومن بعد يعينها ويهديها.

不工具,不是亦小亦五 ŀ J ıF 中央市 各市中 作可不在在本年 更许 無學由本家 ų.

العصنار الناث معً بحمى طريق (الرب

医电影感染 医多种性 医肠管 医春日 医多种 医生产 医大麻 医克里氏 49 41 31

في حجر أُمَّ بارَّة، بدأ المسبح، كها بدأ مجمد، أولى ساعات الحباة وفي شباب متأمل، وَرِع، طالع كن منها رؤى مستقبله، واستحلى عوامض سنجاته..

وكي تلقى اللسيح شراه لحافرة من رحر صالح، حين قال له
 وعينه عليه لا تريم:

ايجيء من هو أقوى منيا!

کدلك، نلمی «محمد» بشره الحافرة من رحل صالح، حین قال له
 وهو مُضْع

همل الباموس الذي أنزله الله عن موسى 1.4

- وي قرى ظالمة لنصبها، صاحبة شهواتها، سار كل منهم عمًّا بقيًّا
- وأمام مكايد اليهودية استآمرة الغادرة، وقف الرسولان يتحديان
   رجمها، ويكابدان بأسها. ا
- وأربد بمسيح أن تنتهي حياته الطاهرة على صورة تُشع الأحقاد
   بدلعونة الملتاثة، لخراف إسرائيل الصالة.!
- وأريد للرسول، أن تنتهي حياته أبضًا بسب من عدر اليهودية

## المتآمرة، فدست امرأة يهودية السم في طعامه. ا

- وقال «المسيح» حين أحاط به لؤم الكهمة وكيد الكائدين
   قاغفر لهم يا أبتاه؛ لأنهم لا يعلمون ما يععلون».
- وقال «الرسول» ودمه ينفجر تحت قسوة الحجرة التي يُقذف مها مل
   كل جانب.

«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون).

أكانت هذه انشاسة عمو المصادفة، أم هي ثمرة شيء يشبه القانون العام يُصنع على شاكليه هذا الطرار اخليل من الهذاة..؟

إما بريد أن نقتر ب من محمد، ومن المسيح أحبه، وبريد أن ببصر الرؤى الصحيحة التي رأيا بها مستقبل الإنسان، ومستقبل اخياة؛ فإنهما في هذا لَتَظْيرِ انْ مثلها هما نظيران في شدة ولائهم للإنسان ولمعجبة

والآد، عليما أن معرف، مادا كانت البيئة التي ستطر كلًا منهما، ونتعجله المجيء. عسى هذا أن يهدينا إن حاحة عصرنا هما، ولروح الخير الدي تعم في بثّه وإداعته.

### **•** • •

فلسطين، أرض تحمل شعد متعدد القَسَمات، يعاني أهلها حقدًا كثيرًا على الغراة الدين سومونهم سوء العداب. وهم هدا، يهربون من الواقع الممص إلى رؤى عُدٍ مرقوب، حيث الجيء ملك بيهود و مخلصهم، ا

إن حود روما، تشوي الأنشار بسياط كارية، والخوداب اللامعة المتكبرة تقدف بالرعب في أفئدة القطيع.. والصرائب الفادحة المهظة تُجبى من ذوي الخصاصة والكادحين؛ لكي تُرفع إلى السيد الماجد «قيصر» المتربع على عرشه الباذح في الروماة!! والحاثود بين يدي هذا الواقع الأليم، أماء شعب تشرَّد في الارض وفي القروب، وعالى من النمرُّق والمحق، ما جعله يتلمس في شوق بالع قدوم من يحلّصه

كدلك عامى من تعدد الأسياد، وتعدد العزاة الذين أنْقَضُوا ظهره؛ م جعله يهمو إلى عقيدة التوحيد، ويهتف مها

ترى، إن جاءه محلصه يؤمن به، أم يعدُّ له صنيبًا كبرًا ؟!

وإلا دُعي إلى عبادة الله الأحد، بطيع؟! أم يُشرك به الذهب، والدل ؟!

لم تكن تلك أحاسيس اليهود القابعين في معض فلسطين وحدهم بل والمبدورين في نقاع كثيرة من الأرض.

هناك في إسمانيا، وفي إهريقية، وفي جواب البحر الأبيص المتوسط وفي حسوب روسيا، وبعص بلاد الإمبراطورية الرومانية.

عير أن المقيمين منهم في اأورشليم، وما حوها كانوا أكثر معاماة للألم وأكثر تعلقًا بالأمل، وأنصًا أكثر اضطرابًا وبلبلة وإباقًا

كان «المحتمم» هماك إن حاز هذا التعير - جمّا لتقاليد حالطها الكثير من العفن، والمعاف، والمعية ، نما جعل الأنبياء يكثرون وتكد صيحاتهم المدرة، ترجم جو السماء.

كان اليهود الفرّيسيون يقفون حراسًا عنيدين على طقوس شكنية حالية من الروح، متجاهلين نُباب الشريعة، وصميمها.

فالست - مثلاً - مُقدَّسة به الراحة، بل البطالة؛ حتى لقد ترك اباؤهم دات يوم الورشليم، تسقط في يد أحد الغراة السّلوقيين لأنه هاجمها يوم السبت، وهم يوم السبت لا يعملون، حتى حين يكود هذا العمل دفعًا واحبًا عن حياتهم وأنفسهم..!!

وهم أبضًا الهريسيون - بهتمون أعطم الاهتهام بعسل الأيدي قبل الطعام، لا من أجل النطافة، بل هجرد أنه طقس ديني. ثم لا يهتمون بمأتى هذا الطعام، خلالاً كان أو حرامًا!!

وطهارة القلوب لا تنال من اهتهمهم معشار ما تباله طهارة الأيدي، وعها قليل سننصر حنث صدورهم وطواياهم وهم مجاربون مسيح ويفتنون في الكيدلة.

واليهود هناك، يمتحون أنفسهم من الامتيار ما يجعلهم فوق الشر، ويرون أنفسهم فشعب الله المحتارة ويرعمون أن الله قد وعد أناهم فإيراهيم، مُلكًا عطيهًا، يحكمون من حلاله حميع الأرض وحميع من عليها!! ثم هم يعيشون في دائرة معنقة، منظوية، مترمتة

وهم في أورشيم يُشكلون المصرف جشعًا، يؤنه المال، ويحتكر الثروة، ويصرب الفقر ، والمعورين سياط الاستعلال، والربا، والنعي، لا يعرفون عن المقدسات إلا أنها لسبيل لحظوظ أَرْقَى من الكسب الحرام، وإنهم ليلعون في غرورهم الصفيق احد الذي يقولون عنهده: اإن الله فقير، وتحن أغناء ا!!

وهم هماعه تفكر ممخاوفها، ومحرصها، وبأمانيتها، فيجيء تفكرها من الاسحراف، والقسوة، محيث يبدو أصحابه ركأتهم ليسوا على الإطلاق شرّا لقد قتلوا أسياءهم، وكلما حاءهم رسول بي لا بهوى أنفسهم استكبروا لفريقًا يقتلون

و إسهم الأساندة في فل الحريمة . وفي أعناقهم وأيديهم نقع كبيرة من دم (ركريا) ومن دم المجميه ومن دماء راكبة الأسياء رشهداء كثيرين!

وهم - وإن تطاهروا بالعيرة على الشريعة - لا يضعوب شبئًا من حقائقها

موضع التنفيذ

والدي يعبيهم من الدين كله، شيء واحد \* هو مُلكهم المنتظر حيث تجد مزواتهم الجامحة في السيطرة وفي الاقتماء فرصه سعيده

وإذا كانوا مشعوفين بمجيء «المحتَّص»، فليس لكي يجلصهم من خطاباهم، وجدي إلى الله نفوسهم وسلوكهم ويها لنصاعف الثروة في جيومهم ا

من أحل هذا، رخبوا بالمسيح بعض الوقت فور ظهوره، فلها ببين لهم أنه لى يكون «السمسار» الذي يسلمهم الصفقه المنتظرة، واللُّك المرقوب هنُّو بعداوته وتواصّو عنى حربه!

وأحيرًا، فإن معظم القيم السامية - إن لم يكن جميمه قد احتفى من هذه البيئة وكان للكُهَّان فصل كبير في هدا.

وفي وحل اخشع، وإلى حصيص الجريمة أخلد الناس الدين كانوا يومئد هناك

ولو أن قوة تتمتع بها تشاء من ذكاء ومقدرة، أرادت أن تتقدم لإصلاح هذه الحهاعة الصالة، والتي ثم تكن رعم مساوئها الكثيرة، إلا بمودحً لكثيرين من سكان العالم أدمئذ، فهذا كانت صابعة؟

- تشئ الجامعات، وتملؤها بالأساتدة والمربين؛ لنفل في مدرجاتها
   هذه الخراف الضائة أسنوب الحياة العاضلة؟
  - تتوسل بأجهرة الإداعة، والصحافة، والشر؟
     لم يكن شيء من دلك قد وجد بعد.
- إذن تصنهم في قوالب سحرية، يدخل أحدهم من أعلاها شريرًا
   فاسدًا، وجنط من أدناها قديت طاهرًا؟!

ولأهدا

لقد اصطبعت لسياه يومئذ أسجع الوسائل وأحداها، فكال المعلمون الصالحول الدين يبسون هم الخير والشراء ويميزُون الحبيث من الطلب، وبقودولهم بكلياتهم الحارّة الصادقة، ولسلوكهم الفاضل الناهر إلى المحلة والمصيلة، ويُشكلون المجتمع على صوره تملحه فابلية التطور الصالح، والتفلم السديد

هدا كان عمل الأسياء والمرسلين، قس أن تحالطه إصافات الأنباع، وتحريف المعرضين

وهدا ما ميحاوله السيح حين مجيء

### 9 @ 0

و كن، قبل أن شهد مجيئه، محسن أن للقي لطرة أخرى على العالم كله؛ قليس يكُمي أن تعرف مادا كانت «أورشلم» تبلل طهور، دون أن تعرف مادا كانت كدنك - وفي هس الرمان طبيعة المرحلة التاريجية للعالم كله

فالمسيح، ومثله الرسول، لم يجبئا بنوفد شموعهما في أورشليم وفي مكة وحدهما، بل جاءا ليوقد شموعهما للعالم كله

وبقد كان على وُحدان مهده الحقيقه

قال المسيح:

«جثت لأحلص العالم».

وقال الرسول

«إن الله أرسلني بلناس كافة وأرسلني رحمة للعالمي» ولقد حدث هذا فعلاً ولم تنق دعوتها دحل القرى الصعيرة، بل بصحت ها أبو ب القارات الكبيرة، ولا ترال الدبابتان المسيحة والإسلام، تعمران

الأرض

وهدا شيء طبيعي فللأفكار قوة على لنفاد والرحف أكثر مما للحيوش عسمه . ولاسبها تلث الأفكار الصادنة الكبيرة التي محمل من أماني البشر، وتحقق من احتباحاتهم ما هم إليه مشوقون.

فها الوصع الذي كان يسود العالم يومداك؟؟

كان الشرق الأقصى يهارس فلسفيه الخاصة، وتتطور النظم في بلاده تطورٌ عنيفًا تارة، وهادئًا تارة أحرى

ولكن طاهرة تشر الانتباه حقًا، كانت أيامند تعلى عن نفسها في دلك الركن الأقصى من الأرض

همي الصير التي كالت تعيش وراء سورها الدلع طوله ألمًا وحمسائة ميل. والتي كالت قد وخدت ولايابها الكثيرة المتفرقة تحت لواء حكومة مركزية واحدة.

الصين تلك، كنت تمارس تجربة هائلة بدأها الإمبر،طور «وودي» ثم أعاد تطبيقها بعد بكنة طارئة الإمبراطور «وانتج مانتج»

وتنتظم هذه التحربة: إنعاء الرق وتأميم الأرص الررعية تأميمًا كاملاً شاملاً، وتأميم الملح، واخديد والماجم، وتثبت لأسعار ا

أما في الشرق الأدن، وأورباه فقد كان هناك سنعيار وبيل، وَرِقَّ شعا فلإمبراطورية الرومانية، على الرعم من محنتها، وتمرقتها لداحلية، فانصة على أعناق رعاياها، في بلاد عالة، حيث شهالي إيطاليا، وحبوبي فرنسا، وفي بريطانيا، وفي الدمسا، والمجر، ورومانيا، ويوعسلافيا، وبلعاريا

وفي إسمانيا، وشهال إفريقية.

وفي مصر، والشام

وفي أقطار أخرى من الأرض، سيطرت عليها

وكان سلوك روما مع الخاصعين لها عجبيًا، فهي تُصدَّر إليهم قيصر، وبأحد مبهم أرزاقهم، وما تنتج بلادهم من ثروة وخير !!

ولا بأس لدى روما أن تسمح لمعص المقاطعات بإرسان ممثلين لها في محلس الشيوخ الروماني، كم حدث حين سمحت بهدا لمعص من أشراف مرسا

غامًا، كما تفعل فريسا اليوم مع احرائر إذ تعسرها مقاطعة فريسية بطير التصدق عليها بإعطائها حق التمثيل في جمعيتها الوصية (١) .!!

ولم يكل الاستعبار الروماني ممثلاً في جيوش «روما؛ وحدها عل كاد يؤارر القوة والسلاح، فريق من الاحتكاريين العتاة

قفيل ميلاد المسيح نستة وأربعين عامًا، لا غير، كان للاحتكار الروماني في الأندلس وحدها، ثلاثياتة مصرف تنزح من إسبانيا: دهيها، وقصليرها، وتحسب، وقصتها، وحديدها .

كما كان الاحتكار الروماني، يعاوله الاستعمار الممثل في الحكومة والحيش، يسيطر على طريق فادس على تجاره المحيط الأطلنطي مع عربي إفريقية، وفرنسا، وتريطانيا.

وفي مراحل محتلفة من سيطرة الروماا كان استعهارها يتسم بقسوة لافحة غليطة

فمثلاً کان الرومان يصطادون أهل «كورسك» بالكلاب؛ ليبيعوهم عبيلًا !

<sup>(</sup>١) كتب هذا مل أن تظمر الحزائر باستقلالها

وكانت الصرائب، تعرض عنى الأرص، وعنى الأملاك، وعلى المحلك، وعلى الحيوانات، وعلى العبيد ا

صحيح أن الاستعهار الرودي، كان ينشد العمران، ريقيم المشاريع العطيمة في كثير من مستعمراته تلك..

ولكنه كان يفعل هذا، نيز داد دخله منها أي أنه كان يُسمَّل النقرة التذارِّ مزيدًا من الحليب. ا

فقي شهالي إفريقية مثلاً أقام السدود العالمية لاحترال الوائد من المياه وعرس أشحار الفاكهة والريتون، حتى قيل: إن المسافر كان يقطع الطربق من طرابلس إلى طبحة تحت ظلال أشحار المربتون

ولكن لمن كانت هذه الخيرات تُجبَى وتُحمل .؟؟

لسادة روما وشعبها..

أما أصحاب البلاد احقيقيون، فمحرد فَعَلَة وعيد !

ولقد أراد الأعسطس قيصر الدات يوم أن يكافئ بعص صناعه وجبوده على حلاصهم به فأقطعهم اقرط جنة كلهد. وعاشوا هناك سادة وأشرافًا. بيم نحول أهلها طبقة دبيا من الرقيق .

### **\*** (\*)

كانت العلسطين، إحدى مستعمرات هذه الإمبر،طورية، يقطها مليون ونصف مليون من الناس، يعيش الوشيون منهم في مدمها استاحلية ويتركر اليهود في المدن الداحلية ويعاني شعبها والاسبها اليهود، براعًا عنصريًّا، واضطرابًا سياميًّا

دائمه الاستعار ولكن مقتهم لروما محمع بين قلومهم المشته.

لقد اصطنعت السيء يومئذ أنجع الوسائل وأجداها، فكان المعلمون الصالحون الذين يبينون لهم اخير والشر، ويميرُون الخبيث من الطبب، ويقودوهم لكنهاتهم الحارة الصادقة، وبسلوكهم الفاصل الناهر إلى المحبة والفصيلة، ويُشكلون المجتمع على صورة تمنحه قابلية التطور الصالح، والتقدم السديد.

هذا كان عمل الأبياء والمرسلين، قبل أن تحلطه إصافات الأتباع، وتحريف المعرضين

وهذا ما سبحاوله المسيح حين يجيء.

### 404

ولكن، قبل أن نشهد بحيته، يحسن أن ملقي نظرة أحرى على العالم كله؛ ميس يكّمي أن نعرف مادا كانت «أورشليم» قبيل ظهوره دون أن نعرف ماذا كانت كذلك - وفي نفس الرمان - طبيعة المرحلة التاريحية للعالم كله

فلسيح، ومثله الرسول، لم يجيئا ليوقدا شموعها في أورشليم وفي مكة وحدهما، بن جاءا ليوقدا شموعهما للعام كله.

ولقد كان على وُجدان سِذْه الحقيقة

قال المسيح

الجثت لأخمص العالمة.

وفال الرسول:

«إد الله أرسلني للناس كافة.. وأرسلني رحمة بلعالمين».

و بقد حدث هد معلاً و لم تنق دعو تهم داخل القرى الصعيرة، بن تفتحت ها أبواب القارات الكبيرة، ولا ترال الديانتان المسيحية والإسلام، تغمران هد، رسم بيان للموقف كله، في العالم الذي تسود معطمه الأبانية من حالب، والمسكنة من حالب آخر. وفي الأرض التي سيقلد لها أن تستقبل المسيح القادم.

ترى. ماذا سيصنع به يهودها.. الذين طله انتظروه..؟!

### **•** • •

في هذه الدنيا التي لمحدها، شهد "بيت خم" دات صدح نصير مولد طعن

لم يكن أحد الدين شهدوا ميلاده، نقادر على استجلاء المستقبل العطيم هذا الوليد النائم في مهدٍ مناه في البساطة.

ومع هذا، فنن يعيب طويلاً شروق هذا المستقبل، ونسوف يكبر الطفل، ومشبّ وتهاجر به أمه حوفًا عليه، ثم يعود فيستمع ليوحد المعمدان، ويلقف منه الشرارة التي ستطلق قواه العارمة من مُكامنها، ويمضي هادرًا، جيَّاشًا يحدث الناس في دُعَة وحلم ما دامو، يصغون إليه وُدَعاء مسالمين

ثم يجلجل فيهم كالمدير - يا أولاد الأفاعي حين يلمح في عبومهم الماكرة نوايا العدر والكيد.

ولسوف تبدأ المسبحة في تقديرنا - من ساعة اللقاء العطيم بين ويوحياه، وقالمسيح<sup>ه(١)</sup>.

همل كان الدي شهد دلك اللهاء حرجت القافلة أول ما حرحت إلى بلاد الناصريين، ثم إلى ما حولها، ثم إلى روما الجائية في انتهال ضارع، ثم إلى أقطار شتى في الدنيا، والتاريح

<sup>(</sup>١) أو تعلها مدأ ما أشعباء؛ وثورته المسالمة من أجل العدانة، والقصيمة والسلام

فإلى هماك لشصر مشهد الشروق..

### **†** ® **†**

نحن الآن، على ضماف الأردن وهذا الرحل المبتل، الأشعث الأعبر، الذي يرتدي ثونًا من الشعر، ويعيش على عسل النحل، وعلى الجراد الحاف، هو قيوحنا؛ أو ايجيى، عليه السلام

إنه عامد أوَّ ب، ليس معه من لدنيا شيء.. وإنه ليدعو الناس إلى التوبة، ويُعمّدهم بهاء النهر كي يساعدهم على تطهير قلوبهم. وإنه أيضًا ليُندّد في عنف شديد بالنفاق.. و بالكهنة الدين (بعسلون أنديهم و قلوبهم ملاّنة دمّا ملاّنة بالشر وبالحقد وبالأتانية .!!

و هو.، وإن يكن في عزلته تلك، بعيدًا عن الواقع السيئ الدي تموح له «أورشليم» إلا أنه بهدا الواقع جِدُّ حبير .

فقي «أورشليم» هده تلقى دروسه، وعاش من عمره بعصه، بين الكهان، والفريسيين، والتحار، وجنود روما وعملاتها..

وهو شديد لخوف من الله، ومن عهامه.. وإنه لا ينسى أن هده الرقعة من الأرص، الني يعيش فوقها، قد اردهرت عليها ذات يوم «سدوم» ثم حسف مها، وبأهمها، حتى لم يمق ممها إلا عبرته، القاسية الرهيمة

وهو يستعيد دكريات القرون الني كانت له على البهود وطأة شديدة، فينصر وراء كل ضربة محقهم مها انقدر؛ تبلالاً من الخطابا ارتكبوها فأحدت الرحفة صالحهم، وطالحهم.

أفيسكت عما يرى من حراثم وسيئات، أم يصدع به في نفسه من حديث نافع مصيء .؟

لكن قاور شليم اعلى بعد عشرة أميال منه.

فهل يتركه طعاته يتكلم حين بأتيهم نبأه، أم يسوقونه إلى نفس المصير الذي طالمًا ساقو الله أنساء و قديسين.. ؟؟

إن طبيعة الإنسان، هي الإنسان نفسه، وطبيعة «يوحم» بكل ما تحمل من جيشان، وسكون من إفدام وحشيه.. من تطلُّع وعزلة من تُشُث وتش ، وعبرة على الإنسان

هده الطبيعة، هي يوحد، وإنه ليؤثر في الآحرب، سفل طسعته إلىهم.

هكدا بحن ببشر - تأثيرن في الآحرين، يعني أما نصنا إليهم ما لحرم الأنوى من طبيعتنا .

وقد يكون الدي يتلقى النأثير، أقوى من المؤثر داته مع هذا، يطل التأثير نمعه، وصرورته الأن يكون بمثلة الشارة البدء والانطلاق، ورفع الغطاء عن القوة الحبيسة المنطرة..

وشيء يشبه هذا، سوف مجدث بين يوحنا، والمسيح.

لم بطن تفكير «يوحما) فاختار طريقه، وواجه مسئوليته، ووسط حشد من الناس وقف يذيع أولى كلهاته

- "بويوا" لأنه قد اقترب ملكوث السموات"...!1

وطار بين البلاد نبأه، وكثر سعى الوافلة إليه.

ودات بوم، والمسلح عاكف على شبانه الطاهر، مجنوه، ومجسن تنشئته ورعايته، التقى بقاطة من قريته، أصحب عائدود من شاطع الأردن ذاك

ويقترب منهم في شوق ويسألهم:

- هل رأيتموه. ؟

۵۰ بختم د

- مادا كان يقول للماس؟

- سمعناه يقول:

«من له ثوبان فليعط من ليس له، ومن له طعام عليفعل هكدا).!

وتتفتُّح روح المسبح، ويتهلل وجهه.. ويحس كأم كلماته. كأمها مادئه.. أو كأنه أولى الناس بتقبلها، وحمايتها، وتحويلها إلى سلوك ومهج

امن له ثوبان، مليعط من ليس له، .

ما أكثر ما فيها من عذوبة، ومن رحمة، ومن عدل.. [

وما أخرَاها بالنضحية في سبيل حمل الناس عليها، سبيها أولئك الشريرين القابعين في «أورشسيم» المُخمِين وراء أرديتهم الفضفاضة، نموسًا تفوق في اللؤم، اللؤم نفسه، وتكاد الجريمة حين تراها نصيح

مرحبًا بوصي..1

وعاد بسألهم:

وكيف يستقبل الناس؟

ويجيبونه:

إنه يفتح قلبه هم حميعًا، حتى العشارين لا يردهم، بل يعمدهم ويعطهم، وحتى الحبود، بقد سألوه عم يصنعون ليرصوا الرب، فأحابهم

«لا تظلموا أحدًا..

«ولا تَشُوا بأحده.

وازدادت روح المسبح إشراقًا وَوَخُدًا، وأوى إلى نفسه يفكر ويتأمل.. إن الزُّوى لعظمة الناسلة التي بجسها في أعراقه قد الطلقت صادحة على ضعاف الأردن، فلهاذا لا يكون هماك في استقماله؟ ومع أول قافله، شدَّر حاله. وهماك، بين الصفوف المصغية إلى كلمات يوحما، أحد مكانه في خشوع وتقوى..

كان بوحنا يقول:

اأما صوتٌ صارخٌ في البَرُّيَة..

اقَوِّموا طريق الرباء.

وشق السكونُ سؤال وُجُّه إليه.

- هل أنت المسيح لذي يُشّر بمجيئه؟

ويجلجل صوته بإجابة سريعة حاسمة

الست أنا المسيح.

أنا أعمدكم يهاء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، من لست أهلاً لأن أحل مبيور حذائه.

ثم نفتح عيمه حملًا على الوجوه الماسرة، وعلى للحى الطويلة المتآمرة في أصداغ الكهنة الدين جاءوا ليتآمرو به، وإد ينصر فوقها تحركات أحقاد تتحفر وسحافات تتنادي، يبددها بصيحه راحرة

- يا أولاد الأدعى!!

وينبهر المسيح مذه القوة المتحدية

وحين يبرل يوحما إلى الماء ليعمد الطالبين، يتقدم المسيح إليه راحبُ تعميده، ويلفه يوحما سظرة عريبة، ثم يهمس في سمعه:

اأما محتاح أن أمعمَّد ملك، وأنت تأتي إلَّ ١٩

و مختلج رأس المسيح متسائلاً، وتنتمع أمامه مرة أخرى وسط هالة من لضوء الدَّال الكاشف، كليات «يوحم» التي صدح به مند قريب:

ايأتي من هو أقوى مني ا

ولكن الحوادث تترى في مفاحات عجيبة، وفي بليلة موجعة .

فجود اهيرودس، في خُودهم المستكبرة، وفي «بطونهم» المنتفحة بالحرام، يدهمون المكان الأمن الوديع، ويعتقلون اليوحد» ثم يدهمون به

ويعود المسيح إلى «الناصرة» مروح عير «بذي عادرها به يعود وداحل إهامه إنسان آخر، لا تشغله حرفته التي يكسب صها عشه، فـ «لس بالخبر وحده يجبا الإنسان»، وإنها يشعله دلك الدور الحديد «بدي بحس أنه دُعي لأدائه...

ونفس الصوت الذي سيسمعه المحمدا بعد ستيانة عام يرد في روعه رئير الصدق هاتفًا

# ﴿ يَكَأَنُّهُ ٱلْمُنْزَرُّ كُنَّ فَرَمَانَدِرُ ١٠٠٠ ﴾ [العَدْر ٢٠١٠]

مصر الصوت، يون الآن في روع المسيح<sup>-</sup>

اأنت الني الحبيب الدي به سُروت..

للرب إلهك تسجده وإياه وحده تعبدا

ليس همك ذرة من ريب في صدق الحس الذي تنقَّى به محمد كنهاب ربه ولا درة من ريب في صدق الحس الذي تلقَّى به السيح بداء ربه فليس في حياتيهما أثر - أي أثر - لتصنع أو ادّعاء.

حتى كدمة «اسي» في عبارة المسلح لم تزغ عن مكانها، فلحن جميعًا أساء شه، لمعنى أساحلقه وألوته له، لا تعلي تلك الألوة الوالدة التي لعرفها الدفائر المواليد»، بل هي ألوة الخالق الأول، والأعظم.

وعيا قريب سمنتقي بالرسول وهو يستعمل نفس التعمير، فيقول:

١٥ لخلق عيال الله..

وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعيامه.

ىل مىسمعە يقول:

"يقول الله عز وجل: لا تسبّوا الدهر؛ فأما الدهر، فهل الله حقًا هو الدهر، بالمهوم احرفي لكلمة الدهر ؟!

لا وإب هو سنحانه، الدهر بمعنى أنه القوة الكبرى المسطرة والمثوثة مشيئتها في الرمال والمكان والتي سئق من حلال رحمتها، وقدرتها أسباب الحياة وطاقاتها

و كذلك وصف الله بالأبوه، فهو القلب الكبير الذي يسعم بحيانه وسره أجل، جميعًا: صالحتا، وفاسدنا، قويم، وضعيفيا

وفيها وراء هدا، ستقي بالمسلح، يبعب نفسه كثيرًا بأنه "اس لإنساب؟ تَيْدَ أن «ابن الإنسان؛ هذا، ثم يعرف فؤاده الدكي أية تحوم فاصلة بين الأب، والرب

لقد تحطّي حدود السب الأرصى، وجاوزها حيعًا.

حتى أمه، حس نقال له دات يوم إنها بالمات تربدك المجلس مو هي أمى، ومن هم إخوتي ؟؟

اإخوي وأمي هم من يعملون مشيئة الرسة!!

هذا هو ابن الإنسان، الذي بعث الله بأنه أبوه..

والدي قال: "كل غرس لم يغرسه أبي السهاوي يُقلع،

إنه الآن أمام الله وحها لوحه إن حار هذا التعبير - وحميع الأحساب والأنساب، والأسماب، ترَّاور وتحتفي، وتدهب بعيدًا العيدًا العيدًا

لأن القسل الإلهي، المعطّى بكل إسمان، قد به في لمسيح، وتقوق وانتشر، حتى ملاً وحوده كله، ولا يَعُد يبصر في صمائه الماهر سواه حتى أمه التي ولدته، وحتى إحوته. ارتفعت روابطه بهم إلى مستويات عالبة من الواجبات العامة الكبيرة التي تجعل من حميع البشر إحوة له، ومن حميع الأمهات أمًّا. ومن وراء هذا كله، أبوه السهاوي ربه الدي أرسله، كما قال هو ليحمر سكسري القلوب، ويطلق الأسارى من القبود!!

لقد أسهب قليلاً في هذه السألة، ولم يكن بدوقد جاءت صاستها، من أن نسهب ولفيض

والأن بعود إلى حديثنا الأول.

إلى يوحنا .

لقد اعتقلته جبود روما، جنود «هيرودوس» إلى حيث لا يستطيع بعد اليوم أن يلتقي بالناس، ويهدم في أنفسهم أوثاد الطاعة لروما، وقيصرها، ولكهنة أورشليم.

أحل إلى السجر، حيث لا يلتقي بعد بالقلوب الظامئة إلى كلمة الله ولا بالنفوس الساخطة عن الظلم والكدب.

وخلت ساحة النصال من نطلها المقتحم فهل سيطول بها العهد حتى توحش..؟؟

كلا، لقد قال يوحنا قبل أن يمصي اليجيء من هو أقوى مني.

فمن كان يجد في نقسه البقين بأنه هو، فليتقدم..

وكان هناك واحد يملأ اليقين رُوعه ووعيه..

وكان هو المسيح..

أو قد دقت الساعة .

أحل، باس الإنسان فتقدم! أ

وفوق مكان عال، في بيت حم، وقف يبلع الحاقين حوله أولى كديات

لحق

لقد كمل الزمان..

قواقترب ملكوت الله .

ففتوبوا..

«وآمِرا بالبشري»..

و لندعه يتم حديثه العذب القويم، ريثها نمصي في رحلة سريعة إلى مكة المشهد محيء أح له كريم، وملتقي بأولى سهات الرمالة بين محمد والمسيح .

عَلاَم يدلُّ هذا الرحل الصابح، الزاهد، الأوَّاب، اهائم بين الصحاري والجال، الصارع إلى الله في نجوى دائة

أنهبي لماك اللهم عدان رَاغِم مها تُجَسشُمْي فيان جاشِمُ

إنه الريد بن عمرو بن بفيل الغمره الإحساس شوة آتية، ويود لو يكون صاحبها، مختاره الله ها.. فيحظى بكل ما في هذه الاحتبار من شرف، ويؤدي كل ما يقتصه من حق.

وإنه بيحوب الأرص وحيدًا، مليحًا في دعائه، محتًا في رحائه، منتهلاً إلى ربه سبحانه، أن يعطيه إحدى الحُسنَيْن.

يكود هو النبي المحتار.

أو يجمعه الله به إذا كان الاحتيار من حظ سواه..

كان الزيد المدا - كم بعته المؤرجون راجح العقل، فوي الخلق، دكي الفؤاد، ثاقب النصيرة.

و هو في إحساسه العميق بمقدم سي، لم يكن منجيًا، و لا عرَّافًا، بن كان رجلاً مفتوح العيس على واقع البيئة، وروح العصر، فأدرك وجود حاحة تريخية ملحّة، تنادي مصلحًا.. منفذًا رسولاً .

وبلع إحساسه محتمية هذا المحيء، حدًّا عيَّن له بيقاب ظهوره اليوم أو غدًا ولي يتأخر إلى بعد غذ على الإطلاق !!!

إن هذا الحسَّ انصادق لاس عبل، يشكن ويمثل ضرورة تاريحية كانت تشر فعلاً بمجيء محمد .

وهكدا، وبعد ميلاد المسيح نفرانة فحمسائة ومسعين عامًا» جاء في رحلة عصيمة إلى الحياة، واحد من أعظم أسائها شأنًا، وأكثرهم برَّا، وأهداهم سيلاً

وكما لمحد السيئة الحاصة والعامة، التي كانت حين حاء المسيح سريد أيضًا أن للمح البيئة الخاصة والعامة التي كانت، حين حاء محمد عليهما صلوات الله، ويركانه، وسلامه

- كان العرب منوثين في حريرة مرامية، يرحر شهافه، مثلها يرحر حنوبها بالفصاء الواسع، وبالصحراء العارية، وتقوم القباش بالمحت لدائب عن لقمتها، وعلى حراسة عادابها، وعباداتها . وسنر بهم الحياة بطئة، كخطى الأعام في مشيها اليائس وراء عشب تأكمه وترعاه !
- وتكن هماك قرى كبيرة تتحمع فيها مراكر اخياة القنده.. مثل مكه،
   والمدينة، والطائف، في شهال احزيرة

وي وسط مكة الني سمعتها نفران حين بدن - بأم القرى يقوم ساء متواضع، لكنه هائل التأثير، مقدس المكانة.

إسا الكعبة

وفي الكعنة مردحم من الأصنام الطارئة، في كانت كدلك في أيامها
 لأولى

أما اليوم، فلكل قيلة، أو محموعة من القباتل صمها العبود.

يعدر الناس، ويروحون ثم ينتهي تطوافهم دومًا إلى هذه الأصنام يبثونها حاجاتهم، ومحارفهم، وأمالهم.

- ب جبوب الحريرة، أو شبه الجزيرة، يحكم الفرس الدين باصروا ملوك حِثْير عبى الأحاش، ويتحدول من اليمن قاعدة لحكم سافر باره، ومقتع أحرى. ونسوف يظل هناك حتى يبطش أتباع الرسول المقبل بإمبراطورية الفرس كلها
- وي الشهال، حيث الحجار، يسبطر أشراف لقبائل، ورؤساء
   العائلات والعشائر، يصلهم الساحل لعربي ممرافئ اللحر الأحمر وتجارته،
   ويساح الطريق أمام قوافلهم وتجارتهم حتى للاد الشام..
- وهد، الشعب الصبور، شديد التعلُّق بحريته، فذُّ الولاء ها، لا يرصح لأي حكم خررحي، ويُؤثر شطف الصحر، ولأواءها؛ لأن صعيدها المترامي، وآفقها المعيدة، وحياتها لمطلقة كل هدا، يعدي في هسه الطامحة، حيبها الأمدي إلى مزيد من اخرية والانطلاق.

ولكه، على الرعم من هدا - رإنه لعجب - يحصع للأصام حضوعًا مدلاً، فأمام لححر الصامب العاجر، يسيح كبرياءه واعتداده، ويسلم أمره ومصيره وينهل، ويناحي، ويرحو، ويحاف .!!!

ثم إنه على الرعم من بداوته، يهارس حياة أدنية رفيعة.

فانشعراء يملئون فجاجه وللشعر كها ننشر - أعياد ومواسم تشد إليها الرحان، وليس هذا هحسب.. فالإنتاج الأدي المتقوق بُخار ويكافأ، مأن يرفع إلى أقدس مكان، فبعنق بأسار الكعنة، حتى ولو كان هذا الإنتاح بصور معامرة حب، أو ليلة حمراء..! To the property of the propert

وعل طريق القصة المنظومة، كان يؤرج لنفسه، ويعبر على تجاربه تعبيرًا فيُّ عجينًا.!

- وي طرقات مكة، كنت تسمع صهبل السادة وثُعاء العبيد. و تلتقي بالطائمين حول البيت العثيق، وبالمخمورين الذيل أصناهم طول السهر في عرف العاهرات. وقلها تبصر شعائر إيهال صحيح عاقل. فإذا عادرتا مكة إلى العالم، وجدما شبئًا قريبًا مما كان، قبيل ظهور المسيح.
- و الشرق الأقصى: تفيق اليامان على صوت المدية القادمة إليها من الصين، وكوريا، والبوذية..
  - وي اهد. قرقات داخلية، وحروب أو نس أهلية متساوقة...
- والصين: مشغولة باسترداد الأقاليم المحاورة التي خرجت عليها بعد سقوط أسرة «هان»، ثم لا تلث أن تستقبل عصرًا من السلام، والرحاء جد عجيب ا

ومراكبها المترعة بحيراتها، تمنطي ثَنَح لبحر، قاصدة الثعور البعيدة على شواطئ المحيط الهندي، والخليج العارسي..

الثقافة، والأدب، والعن في أزهى عصورها.

ولعلما - الأن - ندرك سر وصية الرسول التي سيقولها فيها بعد الماطلبو لعلم، ولو في الصين ١٠١

مدا مباك

أما هما: فكانت الإمراطورية الرومانية الشرقية، والإمبراطورية ممارسية، تخوصان من أجن المستعمرات في الشرق الأدمى، وفي أوربا، حروبًا مُقية.!

مجستيان بخرق الهدنة، ويهاجم شالي إمريقية، وإيطاليا.. ويرد

أتوشروان النحية بمثلها، فيحتاج للاد الشام، وتسقط في حجره كل ثروات، وخيرات «أنطاكية» !

ثم يعقدان الصلح.. ثم يعودان للحرب.. ولسوف يطل بأسها بينها شديدًا، حتى يزحف عليها بعد وقت قريب، أتباع رسول كريم فيديعون بعي الإمبراطوريتين الأفلتين.

أما اليوم، فإمها في حرومها المحبولة من أحن السيطرة و بسعب، تسطال سلطامها على الشام، والعراق، وسوريا، ومصر ، وتسومان الدس خشفًا وضكً.

وحين معود إلى حيث كنا، إلى الصحراء العارية . إلى الكهوف والبادية . إلى دنيا الأصنام، والأرلام، واليسر . سنسمع صوتًا جديدًا، يلقي حديثًا عجبًا.. سنصر إنسانًا حديدًا يذرع الوجود في رفق وأدة

إنه هو الدي كان الزيد بن عمرو بن نفيل! يلح في النحث عنه والدي كان الزمان والمكاد يتطلبانه، وينتظران قدومه.

إنه و شحمار..

«أحود الناس كفَّ، وأحرأهم صدرًا وأصدقهم لهجة. وأوفاهم دمة . وألينهم عريكة.. وأكرمهم عِثْرة الله قائم بين نفر من الذين يصمعون إليه هناك . في دلك المكان البعيد عن أعين الرفناء، يحدثهم عن الله

﴿ أَطَّعَمَهُم مِّن حُوجٍ وَءَامَنَهُم مِّن حَوْبِ ١٤٠٠ ١٤ [قريش ٤]

الحوع، والحوف..؟؟

يا لها من بداية جريئة، وسعيدة! ا

ويتحلق حوله حرَّاس العديم، وعُبَّاد الأصمام، فيهمس إليهم

﴿ قُلْ يَمَّانُهُ ٱلْكَمِرُوكَ ۞﴾

﴿ لاَ أَعَبُدُ مَا مَعْبُدُونَ ٢٠٠٠ ﴾

﴿ وَلاَ أَسُّهُ عَدِيدُونَ مَا أَعَيدُ ۞

﴿ وَلِاَ أَنَّا عَابِدُ ثَنَاعَيْدُ ثُمَّ ١٠٠٠

﴿ وَلِآ أَنْتُمْ عَكِيدُونَ مَاۤ أَغَيدُ ٢٠٠٠

﴿ لَكُوْدِينَكُو وَلِيَ يِعِينَ ﴾..ا.

وهدا أيضًا، كم هو راثع..!

إنه «تعايش سنمي» بدعو إليه محمد، أولئك الدبن برزوا مبكرين لعداوته وحريه

ولكن، لقد بركبا في قفرت السريعة هذه، مشهد الشروق.

فإلى وراء قليلاً؛ لبرى الأمل، وهو يولد.. والرَّشد، وهو ينمو والرسول، وهو بتسلم وثبقة الاصطفاء، وأمَّر التبليغ

رمكة المتوقدة عاكمة على حياتها ومكة المتوقدة عاكمة على حياتها ويولد طفل يتيم، تتلقاه دراعا أم حاليه، لا تلث هي الأخرى أن تعادر دلياها، تاركة وليدها في السادسة من عمره عصًا، وحيدًا.

ويشب الطفل، شبابًا سربعًا بقيًّا وتقع عيناه على أصنام قومه وعلى لناس الحامين مها، الحائين أمامها، فيأحده تفكير ذاهل شديد. أنكون هذه الحجارة المركومة أمَّه حقًّا ؟!

ویستأن طویلاً، قبل أن یقبل عبیها، أو یعرص عنها، ویأوي إلى مصه مهكرًا، ثم منتبذ منها مكانًا قصبًا، بعیدًا عن اللحاحة، وللمؤثرات، هماك في دار حراء، حیث یستجمع قُوی إهامه، ویصقل كل استعداد ته افروحیة، والعقبه، ویهیت بكل القُوی أن تحف لنجدته، وهدایته، إن كال ثمة هدا

سير

ئم يعود إلى البيئة . إلى الأصمام، والضوضاء، والتقاليد والأساطير، وكل ما يشكر حياة الماس، ويطويهم في موجات رحامه.

ويستعرص دلك حميعه ببصيرة مجلوّة، قد أرهفها طول التعبد، وصفاء الوحدة، وإلهام العرلة المفكرة.. وتفترت حقائق الأشياء من بصيرته، فيراها أكثر مما يراها سواه

ويعود إلى «العار» في ميقاته المعلوم، وينثر لين يدي وعيه، تجاربه الحديدة، وكنه لرعت له حاطرة، لم يتوار منها، وم يهرب من مسئولية للمحيصها، والنفكر فيها

فثقته بنفسه حد عطيمة. وحياته، وسنوكه، وعلاقته الصادقة بالحياة، تشدرناد الثقة هبه إلى أقصاه .

يس في قريش من لا يدعوه االأمين،

وليس فيها من لا يشهد له برحاحة العقل، وعظمة النهج، واستعامة الضمير..

وهو بمال هذه الثقة بطبعة مبينة مفتوحة، لا التواء فيها، ولا محاللة إنه السبيح وحده؛ في عير تصبع..

انئاس يعكفون على أصنام هم..

أما هو، فشيء في روعه، يقول له: قف!

اساس، بلعبود الميسر، ويستقسمود بالأرلام، ويظلمود الأرملة،
 ويأكلون مال اليتيم.

أما هو، فشيء في روعه، يقول له: ارجع أ

اساس يعيشون بالوراثة والمحاكاة، شعرهم «إنا وحدد آباءنا كدلك

يفعلوب

أما هو، فشيء في روعه، يقول له َ فكُرا

إذن، فهو إنسان محيا داخل هالة عطيمة مضيئة من المعاثات ممتازة متقوقة.

ولقد عابي واجبات وجوده على أمثل طريقة، ومارسها مند النده، في مستوى عال، لا يطيقه سوى أوبي العزم من الرجال

ومع الأيام، تنضيع شحصيته، ونتفتح رؤه

ويدمو وعيه الداخي موًا تصيل به دانه، وتحتشد قوى بفسه، وإهامه، وتمكيره وعزيمته، احتشادًا، يتعاظم كل تلبُّث، وكل أدة، وكل انتظار.

ويهلَّ عليه، ما كان يرحو وينتظر ، أَدَّنَ مَنَ اللهُ بِالسَّءِ.. ويقينَ بَانَهُ صاحب الدور، ورائد المرحلة..

وذات يوم.. ولنصغ إليه، يصف ما حدث:

لا.. جاءني الملك فقال. اقرآ.. قلت: ما أنا مقارئ. فأحدني، فعطّي حتى للع مني الجهد، ثم أرسلني، فقال. اقرآ.. فقلت ما أنا بقارئ فأحذني فغطّي الثانية حتى بلع مي الجهد، ثم أرسسي فقال اقرأ فقلت ما أنا تقارئ فأحدي فغطّي الثالثة حتى بلغ مي الجهد، ثم أرسيني، فقال: اقرأ باسم ربك الدي حلق حلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الدي علم بالقنم علم الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الدي علم بالقنم علم الإنسان ما لم يعلم ال

وهكدا، يلتقي االرسول؛ بدوره، ويحمل الأمانة الكبرى، ويعضي في حدر أول الأمر . ثم يجهر لها ويصدع حين يقول له ربه الدي احتاره واصطفه: ﴿ فَأَصْدَعَ بِمَانَوُّمَرُ وَآعَرِسَ عَيِ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ ﴾ [الججر ٩٤] ولسوف بواجه من الأدى، ومن الكيد، ومن العناد ما يزيده إصرارًا وعرفًا.

ولسوف ينتصر في معركة الإغرام، انتصارًا نبيلاً، تاركا كلهاته اهادية لعطيمة، درسًا لا يرتجف صياؤه

او لله يا عمّ نو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، ما تركت هذا الأمر حتى يقصيه الله أو أهمك دونه»..

سيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة..

عإذا أحاطت به العداوات الناعبة في مكة، هاجر بدعوته إلى المديبة.

وإذا اضطره أعداء الحياة الحديدة، الطاهرة، العادلة التي يبشر مها إلى القتال، قاتلهم عير معتد، ولا مسرف.

ويذا أظفره الله بهم أحيرٌ ، منارع إليهم بالمجدة وبالأمن «دهبوا فأشم الطلقاء» .

وعلى طريق حياته الدهرة، سترتسم، إن الأمد آثار قدمي رجل وإسدن.. ورسول..

وىعد.. فإذا كان محمد والمسبح يريداد. ؟

ما العرص العظيم الدي سارا على طريق الرب، ليبنُعاه وليحققاه . لقد تَشْرًا كَثَيرًا بِمِنْوِبَةَ الله وحَوَّف كثيرٌ من عقاله وأذَّنَ في الناس بشعائر، ومناسك، وعنادات..

فهل كان هذا وحسب، عابةً سعيهي. أم كان أسلوبًا ووسيله لحمل الناس على إدراك شأو بعيد، وأمر جليل؟

> لقد قال السيح: «جنب لأخلص العالم».. وقال محمد: «إلها أنا رحمة مهداة».

مهدا كانا يعيان..؟

من أي شقاء، سيحلصنا السيح ..؟

ومن أي عباء، سير حمنا محمد. ٩

وفي التحليل النهائي بنهجهما ولمواقفهما الزاحرة المثابرة مادا سنجد، هناك من أباب خالص محض... ؟؟

وبعبارة واحدة

ماد، كانت وجهتهما

أما أنا فأقول:

كانت، إماض الإنسان. وإزهار اخياة .



العصل الدابع معًا من (مجل (الإنساق الإنسان..

هذا الاسم، ذو الرئين الصادق، العاتن، المُثير

هدا تكاثر، الذي اؤْتُينَ على أمانات الحياه وواحباسها

هذا لمسافر، الدي لا يصع عصاء عن كاهمه لحظة، والدي يُزلي وجهه دُوْمًا شطر كيال معيد..!

هذا الإسنان، في عمله وجهده في ثراثه وفقره في حريته وأعلاله في تقو ه وفجوره. في صحته وشُفْمه. في ألمه وأهله في عظمته وتُؤْسه.

كيف تراءي لمحمد، وللمسيح؟

ما نوع الوحبات الني حملاها تجَاهه؟

ما الأعلال التي حطَّماها عنه؟

ما الانتصارات التي حقّفاها مه؟

من هذا المُدْحل سلمصي، سائرين وراء ضياء باهر، يقودنا نحو ما يُهمنا اليوم معرفته من رسالة عيسى، ورسالة محمد..

رىسوف بكور من حسن حط الإسمان في محنته القائمة أن يبصر عبابة الله به إلى كل هذا المذي الذي لم يكن تجدسه، وتجاله، كما سيكود من سوء حط أعداء الإسمان، أن يظهر للناس حقيقة موقف الرسولين لكريمين، من الإنسان، ومن حقوقه في هذه الحياة

قرأتم أن المسيح رفض مُنْث بيهود، كما رقص الإدعاب لإرهاب

رؤمنائهم، وطلب إليهم أن يحنّوا سِنه وبين كلمة الله يريد أن يعولها.

وقرأتم أن محمدًا رفض أن يعطى الشَّمس في يميه، والقمرَ في يساره، على أن يترك الأمر الدي من أجله جاء.

ها الكلمة التي قاها المسيح، وحرص أعظم الحرص على أن يقولها؟ وما الأمر الذي آثر محمد تبليعه، على مُلْك يحده بشمس، والعمر؟ إنها لم يحيد بدعوة مجردة، بل مدعوه داب موضوع حاص عطيم هاذا كان الموضوع. ؟

لقد كان الإنسان، وكان الحياة.

وأول ما يمهرنا في عنايتهم بالإسبان، دنك الترديد لمُمْعِن الاسمه، والحماوة الصادقة به.

فالمسبح يمعت نفسه بأنه «ابن الإنسان» ويكررها كثيرًا.

ارن – ابن الإنساد لم يأت ليهلك أنفس الناس، بل بيخلص»

اها محن صاعدود إلى أورشليم، و س الإساب – يستم إلى
 رؤساء الكهنة

«لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان - أنيًا» «ومن قال كلمة على - ابن الإنسان - يُعفر له»..

### 

«لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها اس الإسمان» (إن - ابن الإنسان - ماض، كم هو مكتوب عمه» . الكذلك يكون - ابن الإنسان - أيضًا لهذا أحيل ...

### **\*** \* \*

ويتحدث القرآن الكريم المنزَّن على محمد عليه الصلاة والسلام. يحدث على الإسمان، فيعطيه صفته الحقة، كَمِحْوَر للشاط للبي، وموصوع لرسانته

﴿ لَقَدْ مَلَقَنَا ٱلإِمسَانَ فِي أَحْسَلُ تَقُومِهِ ﴿ ﴾ [البر ١٤] ﴿ وَلَا يَدَكُرُ ٱلْإِنْمَانُ أَنَّا حَلَقْنَهُ مِنْ فَيْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۞ ﴾ [مريم ٦٧] .

### 春傷春

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ مُلِنَّ هَـُلُوعًا ١٠٠ ﴿ [المعارج ١٩].. ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِسْدَىٰ لِتَطْفَقُ ﴾ أَن زَّمَاهُ أَسْتَفَقَ ﴾ العلق ٢٠٦]..

### 春禽春

﴿ وَإِنَّا أَنْهُمُ عَلَى ٱلْإِنْسُ أَعْرَضَ وَتَا بِحَالِيهِ عَلَى الإسراء ٨٣.

### 📤 🏵 📥

﴿ وَإِدَا مَسَّ آلِاسَكُنَّ ٱلشُّرُّ دُعَامًا لِيصَّبِهِ ﴾ [بوس ١١] ﴿ وَكُانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُمْ شَيْءٍ جَدَلًا ( الكهد 10) 4 [الكهد 16].

### **春** ⑥ 春

﴿ رَبَّدُعُ ٱلْإِسْلُ بِٱلشَّرِ دُعَآنَهُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ [الإسراء ١١]

### 春寒春

﴿ إِنَّا هَرَمْهَنَا ٱلْأَمَامَةَ عَلَى ٱلتَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْهِمَالِ مَأْبَيْكَ أَد يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقُلَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإنسَنُّ ﴾ [الأحراب ٧٦] أستم تجدود للكرار كلمة «الإنسان» مبدّ وثيقًا من الحمال والبر، ومن العماية، والاهتهام، يصله بالله، وبمحمد رسوله؟

إن الإنسان، هو موضوع الرسالة إدن، رسالة محمد، ورسالة المسلح ونحسب هذا من البداهة بحيث لا يحتاج إلى تقرير

و لا، فقيم كان يحيء الوائدَيُن الشاهقَيْن والرسواين الكبيرين؟

ولأجها تُعثا من أجل الإسان كانا إنسائين . كانا رجيس من الشر النيس
 من عباد الله و من أو لاد آدم.. يأكلان الطعام، ويمشيان في الأسواق.

ولم يجيئا مَنكين لم يجيئا من عالم عير عالما، والا من طبيعه عير طبيعتما، بل لم يُحلَق في خَلْقِ بعاير خلصا

﴿ قُل لَوْ كَاكِ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَنهِكَ أَن بِنْشُونَ مُطْمَهِ بِينَ سَرَلَنَا عَلَتَهِم مِنَ اُسْتَمَانَهِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ ﴾[الإسراء ٩٥]

هكد، يقول الله سنحانه، وهو لم يُترَّل ملكُ؛ لأن الإنسان الصامد أمام نجرية الحياة الإنسان الذي حمل أمانة الوحود بعد أن أشفق من حمله، وتنتَّى عنها حلائق كثيرة كانت تسير معه في سناق التطور العظيم

الإنسان هده حليق بأن يتلقى من نفسه، اندر س والمثل وإدن، فنتأته رُسُله مه.

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكِ فِينَ أَنفُسِكُمْ غَرِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْـــَثُّذَ خَرِيشً عَلَيْكُم ﴾ [النوبة ١٢٨] .

ومن هذه يبدأ توقير محمد والمسبح للإنسان

يبدأ من إمعانهم الكبير في توكيد بشريتهما، وإعلان إنسانيتهم، ووصع وجودهما داحل هذا الإطار دومًا..

ولقد كاما، وهما يرفضان الشطط في إطرائهم والعلو في توقيرهما إلي

يقرران القيمة الحقة للإنسان..

كأنهما يقولان لمر يحاون سلحهما من مشريتهما

أي مقام همك أسمى وأعصم، تريد أن تدهب سا إليه ؟!!

ومادا فوق الإنسان من حَلْق..؟

الملائكة مُثلاً...؟

إسم في حدمة الإنسان الصالح الكادح

وحير أراد الله أن يصطفى سفسه حلفاء في الأرض، تعالم تربيات سلائكه، صارعة، منهلة أن يكونوا أصحاب اخط في هذا الاصطفاء

لكن الله رمق « لإنسان» بعين حالية، واشار للحوه في حب عامر وقال: هذا هو الخليفة..!

إدن، فالإنسانية، هي الحنسية الشرَّفة التي يحملها المسيح، ويحملها أحوه، وهم مها جدُّ فحورَيْر.

عيسى يقول

أد ابن الإنسان

ومحمد يقولن

أديشر مثلكم.

ويؤكدان هذا المعمى أكثر، وأكثر، حين يَنَهى المسيحُ من أطرى صلاحَه فيقول له:

> اس قال إي صابح؟! ليس من أحد صابح سوى واحد، هو الله؟ ويطلب إلى تلامدته ألا يمعتوه بالمسيح. !

وينهى الرسولُ أصحانهُ حين يقولون له أنت سيّده، ويقول لهم السنّ سيّدًا لأحد؛ إنها أنا عندالله ورسوله؛ كان حرصهما على أن يطلا في وعي الناس محرّد نشر، اعتدادًا ندور الإنسان، و عتزارًا بالشرية نفسها، ورعبه أمنة في الحنة داخل إطارها، وطبيعتها

حتى معجراتهي

لم تكن بعني - كما محبو لما أن بفهم - أمها عادر، صفوف استر فكل عمل عادي نتم بأسلوب عير عادي، بشكل معجرة وإن دلك ليبدو واصحًا في أعظم معجرات مجمد وصاحبه.

> فأعظم معجرات محمد، هي محمد نفسه وأعظم معجزات المسيح، هي المسيح داته فإذا هناك. ؟؟

إلهها، بشرٌ مثننا، بعيشون على دات الأرص، ويشربون من نفس الماء، ويأكلون من نفس العمام..

ولكن الأسموب لذي النحاه في سبح حبائبهها العظيمتين، لم يكن أسلونًا عاديًا

س كان متموقًا، وحارقًا.. فكانت المعجرة

والقرال مثلاً – كلام مُلفوظ ومسطو ، والكلام شيء عادي لأل النشر حميعًا يتكلمون

و يكن، لأن هذا الكلام عرابي حاء بأسبوب عير عادي، فقد صار معجرة، ومعنى أنه حاء بأسبوب عير عادي أن الإسبال الذي حاء به أُمي، لا نقرأ و لا يكتب و أنه بدل في إعداد نفسه ورُوحه كي يستطيع تلقيه عل ربه، جهودًا، أكثر من مصنة، وأكثر من حارقة

و لمسلح، حين نشفي المرضي اليائسين، وحين يرد إن امحناه من افتربو

من غيبونة الموت، إنها يهارس عملاً عاديًّا من أعهال المشر، وهو النطبيب، والعلاج

و لكن، لأن شفاءه للمرضى يدم بأسلوب غير عادي، وهو لمسة كف أو بطرة عين.. فهما يكون العمل معجرًا

أحل لقد كانت القوة الخارقة التي يرد بها المسيح العافية إلى المزمس، والتي يدرأ بها الموت عن الحياة المتعلقة بآحر حيوطها كانت قوة تابعة من داته

ولكن داته، لم تكن مثل دواتنا طل كانت مؤهلة بعطائم الأمور، معمَّاة بطاقت فريدة وهائلة.

وفي حياة لمسيح سأيصور هذ المعلى، ويجسمه، يرويه إلحيل «لوقاة:

فدّات يوم، كان يعمر الطريق، ومعه نفر من تلامده، واقتربت منه في رحمة الحافين حوله، سبدة كانت تعاني نربقًا مزمنً وفي إيهان عميق واثق لمست هدب ثوبه.

رتوقف المسيح عن المسير فجأة، وقال

- «من الذي لمسني.. ؟».

ويجيب تلميذه، بطرس:

- "يا معلم! إنها احموع تضيّق علبك، وتزحمك،..

ويعود السيد السيح، فيؤكد أن أحدًا لممه الأن قوة حرحت ممه:

- قلفد أحسست بفوة تحرح مي0..!!

قوة تحرح منه..؟؟

أي تفسير عجيب للمعجزة. ؟!

لكأنه آت س عقل رياصي، وليس س قلب مسيح..!

إن الإنجيل يتم هذا المأه فيخرك أن العلة زايلت المرأة الريصة في نفس الوقت

وهكده، يساعدنا المسيح على فهم لمعجره، وإدراك ما حدث حير يفول: إل قوة حرجت مني..

قالدي حدث ساعتند، أن رعبة إنسانية، مؤمنة مستسلمة، تعلقت بطاقة بشرية غامرة، طالبة منها العول على الشماء والخلاص...

حهار استقبال سُويٌ، التحم لجهار إرسال قويٌ، فتلقّى عنه في لفس اللحظة والوقت..

أحل، فلم تكر مسة عامرة مسترخمة مسترسة، تلك التي نَبَّهت المسيح إلى حزء من طاقته يغاهرها ويتمصل عنه بل كانت لمسة هاتفة، داعية، صارعة، مشهلة

كانت إيهانًا مفعيًا، يتحسَّس طريقه في ثقة واستنهاص، إلى ملاد هو وحده – وفي تلك اللحظة بالدات - الأمل الأوحد، والرجاء الأعزّ

ولقد أراد المسيح أب يؤكد لتلامذته الدين بهرهم شفاء المريصة. أن ليس في الأمر شيء غير طبيعي، فأشار لدمرأة قائلاً!

- ﴿إِيهَانِكِ قَدَ شَمَاكِ .

«اڏهبي بسلام» . . ! !

هذه المعجرات ، لم تكل – كم قلما قبلاً حروحًا بالرسولين لكريمين عن صفَّ البشرية

كما لم تكن تغريرًا بالبسطاء، وكسنًا لإيهائهم قالذي لا يهديه إلى الإيهان مور الشخصية، وجلال العمل، لن يهديه شيء آخر..

ثم إن محمدًا، والمسلح، لم يهتمًا شيء مثل اهتمامهما مأن يُحررا السطاء

من عفلتهم وسداحتهم، ويحرِّر الدكاء الإنساني مما يُونقه من رواسب الرؤى المعلوطة، والأساطير الموروثة

لقد حسفت الشمس، يوم مات "بر هيم" ابن رسول الله.

وقان أصحابه: ﴿إِنَّ الشَّمْسِ حَسَفَتَ لَمُوتَ إِبْرَاهِيمِ ۗ..

أفدم تكن هذه فرصة طيبة للرسوان، لو كان مُتَّجِلَ أعاد ؟؟

على وليس عليه إلا أن يصمت، ويدع العمارة التي قالها أصحامه المنتشر. ولكنه لا يفعل ـ ولا يسعي له أن يفعل . فينادي في أصحامه فائلاً

اإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يتحسمان لموت
 أحد ، و لا لحياته ١١.

ومثل هذا الموقف العطيم.. موقف المسيح.

حين حاءه الييرس؟ رئيس المجمع يُولُول، وينكفئ فوق فدميه يقلهم أمام الكافة، ويتوسل إليه؛ كي يدهب إلى الله التي ماتت ليرد إليها الحياة

و يدحل المسلح على الست، وأهلها حوفاه يموحون، ويصحون، ويُنقي على الجسد المسجَّى بطرة طاهرة قادرة، فيمحرك الحسد تحت عطائه

و تتحول الصبَّة الناكيه الحريبة إلى دهشة، وقرح، وصياح..

اإن المسيح أحياها»..!!

ولكن الصادق العظيم، يشير إليهم لكفه المصيئة، حتى إد صمتوا قال لهم

(إنها لم عُث، بقد كانت باثمة الله

تأمّلوا هذير الموقعين جيدًا موقف محمد من خسوف الشمس وموقف المسيح من ابنة «يايرس»

ثم اعلموا أنكم أمام أروع مثل للكريم الإنسان، والاحترام عقله،

AV ...... we're blanks

ولتحريره من غوعاثيته وسذاجته.

والرجل العادي.

إن النُّطُم، وإن الحصارات، لنُمحَن بمدى ما تُقدم للرحل العادي من خدمات، وما تهيئ له من فرصة . وما تصفيه عليه من نكريم

دلك، لأن (الرحل العادي) بمثل المجموع، ويشكّل دومًا أكثرية المجتمع والأمة

والنظم القويمة، والقوالين العادلة، إنها تُنسُّ في الحقيقة لحماية (الرجل العادي)، وإرباء حظوطه في الحياة.

وفي المجتمعات التي تقوم على النهاير الناطل، يقع ( لناس العاديُّون) فريسة لطفة معينة من الأشراف والسادة، يلقون الرعب في قدرت غرماتهم وصحاياهم، ويستحودون في صفاقة وفُجُر على حقوقهم وأرزاقهم.

وفي مثل هذه الأوصاع، تتمثل حماية (الرجل العادي) وتكريمه في إعطائه الأولوية التي يستحقها لكدحه، ويعمله.. ومَنْجه التقدير الأدبي والمدي الدي يرشحه له طول للائه ثم تكون لزجر تلك العصابات الصالة المتعطرسة النَّهَارة التي تعتك للعدب، ولا لحق.. وعزلها على عرشها الزئف المعتصب

ترى، ماذا كان موقف بسوع، ومحمد. من الرحل العادي ؟ الإنسال الذي لا حول له من مال، أر جاه، أو منصب !! المستصعف، الذي طالما يُتحذ ظهره مرعى لسياط الطعاة .!! الكادح، الذي طالما يصطبع عرقه ببيذًا، يكرعه الحياة. الله الحق أن موقعها مع (الرجل العادي) ينهر الألباب. وصبيصرهما الآن، وهما يجديات (الإنسان العادي) هدا، ليأحذ مكانه في وسبصرهما الآن، وهما يجديات (الإنسان العادي) هدا، ليأحذ مكانه في

الصف الأول

ثم، وهما ينهالان على كارياء الأشراف الكاسة، فيماحقانها محقّ ! ولبدآ بالسيح

### **\***

هل تنصرون هذا القائم هناك ومنظ هاله من صفء روحه وفي يمسه سفر «أشعيا» يقرأ منه ؟؟

إنه هو، عيسي روح الله وكسته، فلنصع إليه

اروح الرب مسحي؛ لأبشر المساكين

﴿أرسلني، لأشمي سكسري القلوب

الأنادي للمأسورين بالانطلاق..

الوللعمي، بالنصر

\*وأرسل لمُسَجِقِين في الحرية..!

وهدا أيضًا لطلُّ من بين الحشود الحافّة حوله.

إنه هو، يتحدث

ة طوماكم أيها المساكين؛ لأن لكم ملكوت الله؟

الطوباكم أيها الجياع الآدا لأنكم لشعول!

«طوراكم أيها الناكون الأن؛ لأبكم سنضحكون!!

إن المسبح عدد مكانه في المحتمع حين نستشهد بكلمات أشعباء، ويتحدث بهاكمراس له، ومنهاح.

إنه مع المساكين؛ كي يبشر هم.

مع مىكسري القلوب؛ ليحير قلومهم

مع المأسورير اكي يحطم أعلاهم وَبُعلقهم

إنه مع (الإنسان العادي) الذي ليس معه من مال الدنيا، و لا من حاهها، ولا من سنطانها، ما يرد إليه حقوقه التي اعتصبها منه الدين هم فوق

لقد ستح اساس العاديين بأقوى الأسلحة الإيهاد والأمل، حين فال هم مسال الرب القدير طودكم

وقفز بمكانتهم الاجتهاعية إلى الصَّدارة، حين حعلهم من الأهمية إلى حد أن يرسل الله من أحل حمايتهم، وتصحيح أوضاعهم، رسلاً .

> الروح الرب مسحى الأبشر المساكين؟.. الأمادي للمأسورين بالابطلاق؟

إن هذه العدارة وحدها قالدي للمأسورين بالانطلاق التَمثل المفهوم التوري لدعوة المسيح، وتشير إلى اخطة الكاملة التي كانت سسدًى حلال لصاله من أحل الحياهير المهضومة. لو قدّر لأيامه على الأرص أن تطول هذا الروح الكبر، الذي كان يعبر الطريق، باحثًا عن مهلوح، لشفه أو مصروع، ليداويه

و لدي يوصي كل مؤمن به؛ فيقول

قوإذا صنعت ضياعة، فادعُ المساكين، الحدَّع، العرح، العمي فيكون لك الطُّوبي»..!

إنه يصحح بهذه الأساليب الملائمة للبيئة، والعصر، وضُغ (.درحل العادي) في مجتمع ينتهك حقوقه ويزدريه.

لكن هذا، لا يكمي.

وكل إبهاء بالكرامة والأمل لدلك الكائل المقرور المرتعش - حلمق بأن يدهب تَذَدًا تحت وطأة الإذلال الموصول، الدي يصنه عليه ضنًا، السادةُ لأغْنَوْن. إذن، فلحساب (الرحل العادي) يقرر المسيح أن يحوض معركة كبيرة مع أولئك الأشراف.

أولاً: لِيزجر عرورهم، ويفتحَ أعينهم على آثامهم ومطالمهم.

وثانيًا ليُغْرِي مهم أُولئك المستضعفين الدين يترنَّحُونَ؛ فَرَقًا ممهم وخرفً.

ولقد فعل..

وبدأ بالطبقتين النتين كانت ها على الناس رطأة مميتة: طبقة الكتبة، وطبقة الفريسيين.

وأمام حشد هائل من الناس، واجههم ذات يوم - ووقف «ابن الإنسان» يتفجّر ذكاء، وعُنفُوانَ، وصِدْقًا.

وقف وحده، أعرل.. لا مال، ولا سلاح، ولا عصبية، ولا حرب.

وهذا، هو الدرس.. فلو أنه قوي، غنيّ، مُدَجَّح بالأنصار المتحقّزين، ما تركت كلماته المقدة في أنفس المستصعفين أثرها المرتجى، ولا حركت فيهم إراده التحدّي، والمقاومة.

إن الدرس لمافع، حين يُدَعدغ كبرياءَ العصابة المستعلية، رجلٌ يُمثل حالة الحياهير تمامًا..

أعزل، مثليا هي عزلاء..

فقير، مثنها هم فقراء.

مصطهد، كما هم مضطهدون..

ولقد وُجد الرحل .

رُ جدروح الله وكلمته.

وهاهوجب

الحموع من حوله، وقد تعلقت به أبصارهم في البهار ووُحل..

ودهاقنة الطبقة المستعدية، أمامه، وحهّ لوجه. لا . بل وجوهًا مكسرة داوية. أمام وجه مُتهلل، وجَمّة عالية.

وبي سخرية ماحقة يسأ حملته:

اعلي كرسيّ موسى.

«جلس الكسة، و لفرّيسيون..!

«فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه، فاحفظوه ولكن حسب أعهالهم لا تعملوا الأنهم يقولون ما لا يفعلون». !!

و تبعث همهمة استكار من جالب السَّادة، ولكها تتلاشى سريعًا في حصم الإعجاب الذي جاء من جالب الحشود..

ويستأنف حديثه عن أشراف فأورشليم، الممثلين أمامه في الكهنة، والكتبة، والعرّبسيين، فبقول

وإنهم يحزمون أحمالاً ثقيلة، عسرة الحمل، ويصعونها على أكتاف الناس.. وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم..

ثم يندفع صوته في هدير، حارٌ، متوهج.

وتتعلق أبصار ، لحموع بكلياته كأمها الحِمّى، والمجدة، والملاذ..

لكن ويل لكم، أيها الكتبة والفريسيون المراون، الأنكم
 تعبقون ملكوت السموات قدًام الناس، فلا تدخلون أنتم، والا

تَدَعون الداحين يدحلون..!

اويل لكم، أبها الكتبة والفريسيون المراءون. لأبكم بأكدون بيوت الأرامل، ولجلّة تطلون صلواتكم.. بذلك تأخدون دينونة أعطمه .!

و تحتلج على وحوه الناس بشائر قوة وعرم فيلقفها المسيح، وينفح فيها من روحه لتنمو . . ثم يدمدم بسحريته على السادة

قويل لكم، أيها القادة العميان..

القائلون من حلف بالهيكن، فيس بشيء ولكن من حلف
 بذهب الهيكل يلتزم... ا

«أيها أحهال و لعميان،

قأيُّهَا أعظم . الذهب. ؟ أم اهبكل. ؟

اويل لكم، أيها الكتبة، والفريسيون المراءون.

الأمكم بشمهون قبورًا مُتيَّصة الطهر من حارج حميلة وهي من داحل مملوءة عطام أموات

اوهكدا أنم أيضًا، من حارج مطهروب للناس أبرارًا، ولكنكم من داخل، مشحونون رياءً وإثهاً !

لحسب من كانت تلك الحملة الصاعقة على محرّق الشريعة ومستعمدي الإنسان ؟؟

كالب خساب «الناس العاديس» الحساب الإسبال، وكرامته وحقوقه.

لحساب بعثه العطيم الذي جاء المسيح يمهد له الطريق، وينحي عنه أولئك الدين المجرمود أحمالاً ثقينة عسرة الحمل، ويضعونها على اكتاف الناس! والآن إلى رفيق عيسى، وأحيه إلى «محمد» لبصر موقفه مع (الرجل العادي).. وموقفه من مستعلّيه..

ولسوف يبهرما بمثل ما تَهُرنا به المسيح..

ولا بدّع . فروحهُما العظيمان، سُقِيا ماء واحد، واصطبعهما لنفسه أحسن الحالقين

و تتحرية لدى الرسول، رائعة، وحاسمة.

إد نشهد فيها الرسول نقسه. وهو يَتَلقى من ربه الكبير خطَّة العمل، والنهج الذي يجدد واجمه تجاه (الرحل العادي)..

كيف...٧٢٧

إليكم النبأ العطيم

عبدما أذاع «محمد» دعوته، اقترب منه الفقر ، والمستصعفون، شأن كل دعوة حنة، طالعة، منقذة..

وذات يوم، طرق مابُ الرسول معوث الأشراف مكة وكبرائها، يقول له:

قيا محمد، إن أشراف قومك يرون أن يستمعوا لك، ولكنهم لن يجلسوا مع صعاليك مكة وفقرائها . فإن شئت أن تجعل هم يومًا، ولأتباعك يومًا \* والرسول بطبعه، لا مجمل في نفسه، ولا في تفكيره، ولا في مبلوكه، أدبى اعتبار لمثل هذا التهاير.

وهو إدد لا يرى بأسًا في أن يحيب هذه الرغبة، حتى يربح الإيهابُ و لقصينة، تلك النفوس الشاردة، وعدئد، سيبحث هؤلاء أنفسهم عن العقراء والصعاليك بيجاسوهم، ويراملوهم، بعد أن تَدير قلومهم لذكر الله

وما نَزل من الحق.

ويطنب الرسول إلى الرحل أن يعود إليه في عدة حيث يكون قد فكر أو يكون قد جاءه من الله وحي.

وفي عد، يرجع معوث الأشراف في ميعاده؛ ليتلقى من الرسول رفصًا أكيدًا

ماذ حدث ؟

لقد حاءب كنهات الله، تحمل للرحل العادي أعطم تكريم ألم يكن السادة يريدون لأنفسهم محلسًا غير مجلس الناس العاديين..؟؟ لا ، لن يكون لهم ذلك أبدًا .

﴿ وَأَمْدِيرُ مَسْدَى مَعَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْمَدَوْةِ وَالْمَثِي يُرِيدُونَ وَجُهَا أَذْ وَلَا نَعَدُ عَيْمَاكَ عَنْهُمْ رُبِيدُ رِيسَةَ الْحَيَوْةِ الدُّيَّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبُهُ، عَن ذِكْرِيا وَاتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَابَ أَمْرُهُ، فُرْطًا ﴾ [الكهف ٢٨].

### 404

﴿ وَلَا نَظَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْفَيْنِي بُرِيدُونَ وَجَهَمُّ مَا عَلَيْنَكَ مِنْ حِسَمَايِهِم قِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَايِكَ عَلَيْهِم قِن شَيْءِ فَتَظْمُرُدَهُمْ فَتَنْكُونَ مِنَ ٱلطَّهْلِمِينَ ﴿ فَهَا مِنْ الطَّمْرَةِهُمْ اللَّهِمِ ٢٠]

انطوواء

إلى رغبة الساده هده، لو محمقت ما ترتب عبى تحقيقها صياع حق للآحريل ثم إمها قد تفضي بقوم صاليل إلى الهداية، و لخير. وعلى الرغم من هدا، يرفضها الله في حسم، ويعتبرها من ريبة الحياة الدنيا التي لا يشعي للرسول أن يريدها !

إن روعة هذا المشهد نتمثل في كشفه عن مكانة الرجل العادي في عين

الله.. وفي تبيامها عبرة الله على ذلك الإسمان العادي

إن الله مبيحانه، ليجعله موضوع وصنة مفعمة بالحيان، مترعة بالمحية. حين يقول لنبيه

و لَا تَعَدُ عَيْمًا لَكُ عَنْهُمْ ﴾ [الكهد ٢٨]

ويعتبر التهايّز، طردًا هم وظليًا.

فيقول لرسوله ﴿وَمَا مِنْ حِسَاءِكَ عَلَيْهِـ مِن شَيْءِ فَتَظَّرُدَهُمْ فَتَّكُونَ مِنَ ٱلطَّنـلِمِينَ ۞﴾[الانعام ٥٧]..!!

ويسير الرسول وُفق هذا التعليم السديد الرشيد العطيم . فلا يكاد ينصر الباس العاديين هؤلاء، قادمين نحوه، في أي ساعة. في أي يوم، حتى يتنقاهم نحفاوة، ويبسط لهم رداءه ليجلسوا فوقه، ويقول

«أهلاً بمن أوصاني بهم ربي».

لإنسان العادي إدن الدي يمثل جمهرة الأمة والشعب في كل بلد. كان وصية الله لمحمد، مثلها كان وصيته سمحانه للمسيح.. مثلها كان وصيته لكل سي، وكل رسول

وكم رأيم السبح يعمّق هذا المعنى في وعي تلامذنه، برى الرسوب يعمقه في وعي أصحابه.

ذات يوم، يمر به رجل بادي الفقر والمسكنة،

فيسأل النبي جلساءه

لاما تفولون في هدالا؟

فيجيسون (هو والله خليق إن حطب ألا يُرَوَّج، وإن تكلم ألا يُصْعى إلىه»

ويصمت الرسول حتى يمر رجل آخر، عليه محايل النعمة ومظاهر

الثراء فسألهم:

هم تقولون في هدا...١٩٩٩

فيجيبون قهو والله، خرِيٍّ إن حطب أن يروَّح، وإن تحدَّث أن يُسْتمع له:

فيقول لهم الرصوب

«والدي نصبي بيده، إن لأول، لحبر من مِلْء الأرض من مثل هدال..!

هما رسول، يحرر قيمة الإنسان من ريف، وزور، يحررها من الأوضاع الكادية المفتعلة، ويردها إلى مكالها الحق، في حوار الخبر، والعدل، والحق..

و لا يترك الرسول فرصة تتكريم الباس السطاء العاديين، إلا اهتبلها يقف بين يني الله داعيًا صارعً.

«البهم أحيي مسكبنًا، وأوشي مسكباً، واحشري في رمرة المساكيرة.

وإدا كانت الحمة تمثل في ديمه ودعوته، أرمع المثوبات، وأنقاها، وأقصى المدرحات العُلى، وأسهاها، فقد أراد عن هذا الطريق، أن يكرم (الرجل العادي) تكريهًا، يجعل الأشراف و لسادة بتطامبون، ويتممون لو لم يكونوا أشرافًا، ولم يكونوا سادة

ماذا قال «الرسون» في هذا المقام..؟

قال ا

«قمت على باب الجنة، فإذا عامة من دخلها المساكين». و هو يبحث دومًا عن الباس العاديين، ليجالسهم، ويقول «ابغون – أي: اطلبوائي – ضعماءكم». ثم يقرر الصفة الاجتماعية لهم، وكيف أنهم الكادحول، استحول للثروه، وللدحل العومي فيقول

اإنها تُنْصرون، وتُرْرَقون بصعمائكم،

والرسول حين يستعمل كلمه المسكين، وكلمة اصعفائكم، لا بعني بالمسكنة، اهوان. ولا يعني بالصعفاء: العجرة

وإنها يعني نباس السطاء الدين يأحذون في «الكادر» الاحتهاعي مكانًا سيطًا متواصعًا .

ولم يقتصر تكريم الرسول للرحل العادي على تمحيده، وتحجيد تواصعه، وحماته العامة المتعفقة على شاركه هذه اخياة.

لقد كان أكثر أمن المدينة فقراء

فالإنتاج محدود، والدحل قليل، فأخد الرسول عليه السلام مكانه بلى حوار الأكثرية الفقيرة

كال يستطيع أن محيا حياة أرعد، بنصيبه من الفيء، والعبائم، وبالهداية التي لا تنقطع قوافله ولكنه أبي ، وجعل دلك كله و معظمه، من حطوط أمنه وأصحابه لا حبًا في الجوع، ولا احتيارًا للهقر ولكن مشاركة للأكثرية، ومعادة لما تعابيه، تقول السيدة عائشة روحة الرسول صلى الله عليه وسلم

«كان يأني عليما الشهر، ما توقد فيه بارًا. إنها هو التمر، والماء» وتقول.

«ما شبع آل محمد من حبر النُرُّ ثلاثًا، حتى مضى لسيله» .

الله أكل آل محمد أكنتين في يوم واحد إلا وإحداهما تمرا..

ويقول هو، عليه الصلاة والسلام

«لقد أُجِعْت في الله، ما لم يخف أحد وأُوذبت في الله، ما لم يؤدّ أحد. ولقد أتى عنيّ ثلاثون ما بين يوم ولينة، وما لي ولملال من الطعام، إلا شيء يواريه إبط بلال»..!!

مرة أحرى لم تكن هذه الرهادة عن حاجة وفقدان دائيًا.. بل كانت طريقة مختارة، وخطة مقصودة ولقد فُتحت عليه دنيا من الخيرات، فما غيًر من سلوكه هذا شيئًا من كان حين يجيته الهيء ويورعه بين أصحابه، يرجئ الله «فاطمة» ويقول الحتى يكنفي الناس أولاً .!!

وكثيرًا ما كانت الأعطيات نتقاصر دون حاجات الآخدين ولا تبال ماطمه منها منالاً، فترضى، وتصنر، لأن أناها العظيم قد وصنع لأهل بيته شعارًا فحواه قأن محمدًا وأهله، هم أول من يجوع، إذا حاع الباس وآحر من يشنع، إذا شنع الناس!.

لم يكن هذا السنوك من الرسول عن حصيصة إدن لا ولا كان تمجيدًا للعقر الذي جعله الرسوال في معص أحاديثه توأم الكفر

اے کاں۔

- تكريةًا للكدح...
- وإعزازًا للساحة..
- وتوقيرًا للرجل العادي، الذي هو الأمة، والشعب...

## ф ® ф

وللإسان حقوق كثيرة. لا بد من صيانتها؛ حتى يستطيع أداء دوره فوق الأرص

وعبى رأس هذه الحفوق جميعًا.

- 🔍 حق معاشه .
- 🗣 وحق صميره.

وإن هدين الحقين ليكادان بلحصان حقوقه كنها، تلك الحقوق الني تقتحت عليها أنصار وبصائر الرسولين الكبرين الكريمين محمد، والمسلح أما حق المعاش فيعني تحقيق كافة الطروف الاقتصادية التي تهيئ للإنسان حياة عادلة، رغيدة

وهو هذا، يهدف إلى حماية الإنسان من الاستعلال والنهب.

وحماية الثروة العامة التي هي حق الناس حميعًا - من ضراوة المحداة. ومن كن فون السرقة، والسفه، و لاختلاس..

لقد دمدم مسيح كثيرًا بكلمات لامة على أولئك الذين يستحرثون عرق الكدحين؛ وحقوق العاملين.

# أو نثك:

قالذين بأكنون بيوت الأر مل، ولعنة يطلون الصلاة».
 وقالذين يظلمون الفعلة، والحصادين، بينها صياحهم قد وصل إلى رب الجنود».

وإنه لحدير بأن يفعل، وم كن ليترك الطامثين إلى العمل، يعامون حفاف حموق، واستعار الهجير، سما حضات من المترفين والمستغلين يتندخون في لبحيوحة، والطل.

ما كان له أن يصرف نفسه عن هذا الوضع فإنه لنعدم أن عاقبة ذلك الحسرُ والوبالُ للأمة التي يعنث فيها هذا التهايز الطنوم

إنه نقسم الأمة عين ذاتها، ويمزقها...

و «كل مملكة منقسمة على دانها، تحرب.. وبيت منقسم على نفسه يسقط »..!!

لقد كان الوصع الاقتصادي في الحياعة اليهودية أيام السيح، رديثًا، وقاسيًا

كان وكلاء الروما؟ وتجار اليهود، ورؤساء الكهنة سواءً في التامر على عرق الكادح، ولقمة الجائع.

ولقد تصحت عيا المسيح في طعولته، وفي شبابه على السياط الباغية، تسلح طهور الدس من أجل صريبة تأحروا في دفعها

ولو طال مه العمر، لكال له مع هذه الأوضاع الشادة وقفة طويلة. وحامية

لكنه رعم السرعة الوامضة التي لبئها مع دوره العطيم على الأرص، وعلى الرعم من المُنتَهى نقريب الدي تعجّن رحيله، لم يترث دلك الوصع دود أن يصححه لكلهات مضيئة وجامعة.

> قال لتلامدته الاثني عشر حين السلهم لكوزون بملكوت الله «لا يكن للواحد ثويات»

> > وهتف طويلاً بكنيات سلعه الشهيد ايُوحنا؟

«من له ثوباد فليعظ من ليس له . ومن له طعام، فلنفعل هكدة،

وذات يوم، وهو يعبر الطريق وديعً كأنهاس الزهر في فحر الرسع، لقبه واحد من الباس، وسأله

> أيها للعدم الصالح ماد، أعمل لأرث الحياه الألمية". ؟؟ فأحاله:

الماذ تدعون صالحًا. ٢٦ ليس أحد صالحًا إلا واحد، وهو الله.

«أنت تعرف الوصايا،

 «لا ترب لا تقتل.. لا تسرق.. لا تشهد بالرور لا تسبب أكرِمْ أباك وأمك».

قال الرحل. «يا معلم! هذه كلها حفظتها منذ حداثني♥.

فأحابه المسيح:

﴿يُعْوِرُكَ شيء واحد

وهكدا، فإن اس الإنسان، رهدا دعونه، وهدا منهاجه وسنوكه؛ لا يمكن بحال، أن يقر أي نظام يقوم على استغلال العَرَق، واحتكار الرزق، وتجميد الثروة، وتعويق فرص المعشة الكريمة الطينة

### • • •

ويجيء محمد رسول الله، فيصوف حقوق العَمَل، والعرق، تتعاليم تماهت في الرشد، والدكاء:

العطوا الأجير أجره، قبل أن بجف عُرقه،
 الا تكلَّفُو الصَّياد ، لكَشب فإلكم متى كلفتموهم الكسب شرقو ...

وحس يكون هدا الأجير حادمًا، يرتفع محمد بمستواه، ويعلو..
«لا يقول أحدكم عدي وأمّتي وليقل فتاي وفتاتي،
«لا هم إحو نكم فأطعموهم بما تطعمون، وَأَلْبِسُوهم بما تُلسون»..

ولا تكون الثروة مشروعة رحلالاً، إلا إذا كانت من كَسُب طَيِّب والكسب الطيب، هو الذي لا مكان بين وسائله، بالأنائية، ولا للاحتكار،

ولا لاستعلال الكادحين والعاملين

والأموال الشعب، عبد محمد حرمة جدّ عظيمة.

به ليعمر كل اخطايا، ويتلمس انعدرة لشتى الأثام، إلا لحريمة واحدة، برقع في وحهها وفي وحوه مرتكبيها قصاصًا مشحودًا

هده لحريمة هي العدوان على مال الشعب

انظروا

أناه دات يوم، رجن، بادمًا يعترف في إسفار بجريمة اربا ارتكبها وبعد أن استمع الرسول بفوله، أر د أن يفتح به على المعفرة، وعنى البحاء بافذة فقد عج من بدمه انصاعط، ومن بولته الصادقة، ما سن بعرم أكيد على الاستقامة ، ومضى بجاول تُنتي الرحل عن اعترافه،، كي يتحلّل هو من برال العقولة به

و مكن هذا السامح الرحيب، يكاد بحتمي تمامًا؛ للحلّ مكانه عصب مدمدم، وقصاص رهب حين مكون الحريمة عدوانًا على أموال الأمة

كان له عليه الصلاة والسلام - حادم - اللمه الرفاعة بن ريدا أصابه في إحدى العروات سهم فأنهى حياته

وبعد الفصاص الفتال، أقبل أصحابه عبيه يعرونه في حادمه، وقال فائلهم

> قهستٌ له، با رسول الله القد دهب شهيدًا. مأحانه الرسول في أسى

اكلا. إن الشّملة التي أحدها من المعامم يوم حيم، لتُشتعل علمه بازّاله !!

أرأيتم ؟

إن هده الشملة، ما دامت جزءًا من غيمة، أوفيء، ليست منك لأحد إلها حق الجماعة كمها، حتى يمال كلَّ حظَّه وتصيبه

ولقد أحدها العُلام، وما تساوي أكثر من دراهم قليلة، ولقد خَدَم رسونَ الله ﷺ، ومات شهيدًا. ومع هذا كله، يقي مطوَّقًا لوزره الصغير ولكن، من قال: إنه ورر صغير..؟؟

إنها السرقة. يستوي فيها القروش الضئينة والملايس لكثيرة سيَّم حين تكود سرقة أموال عامَّة

ويعمم الرسول ﷺ يوم، أن أحد الولاة، قبل هدية. فيعصب عضاً شدمدًا، ويستدعيه إليه، فيأتي حثيثًا. ويسأله الرسول ﷺ.

- اكيف تأحد ما بيس لك محق..؟؟

ويجبب الوالي معتدرًا

- لقد كانت هدية، يا رسول الله!!

ويسأله الرسول:

«أرأيت، لو قعد أحدكم في داره، وم نُولُه عملاً. أكان الباس يهدونه شيئًا» ؟!

ويأمره أن يرد الهدية إلى بيت المان

ثم يعزله عن ولايته وعمله. ا

هك أعطى المسيح، وأعطى الرسول حق المعاش للإساد، من عايتهما، ومن تعاليمهما، ما يحعل العمل من أجل التوريع العادل للثررة والتوفير الكامل للرحاء، واحمًا محتومًا على عومسين مها، السائرين عنى مهجها.

والأن.. إلى حق الضمير.

#### 4 4

ست أعني بالصمير هم الوطيقة النفسية التي تثير في الإسال البدم على شَرِّ ارتكبه، أو تحفِره إلى خير تقاعس دولة.

إنها بعني بالصمير الإنسان في مقامنا هدا، عابة أبعد، و معنى أرحب . بعني به عبارة واحدة موجرة «الإنسان في رحوده الحفيقي»

هذا، هو الصمير الدي سسرى الآن كيف حمى المسيح حقه، ورفع محمد لواءه

إن الذي قال: «لم يخلق الإسان من أحل السَّبت، وإنه خلق السبت للإنسان»، جدير بأن يكون صاحب مصن عطيم في تحرير الصمير البشري..

ولقد قاله المسيح . ولا أكاد أعرف عمرة تلكيص حقوق الصمير البشري، وتعلل جلاله، أوْقَ من هذه لحكمة العدّة العطيمة

ولنبدأ من البداية.

حين نقدم المسيح ليعانق دوره العظيم، ويبنغ رسالات ربه، كان الضمير الإنساني في تلك الرقعة من الأرض التي يسير عليها، مصفدًا بأعلال مهمة، وثقيلة.. كانت «المساومة» تحقه، وتذلُّه.

بكل سكينة نفس كل طمأنينة قلب

كل معفرة ترتجى ، كل فضيلة تُلتمس..

كل حرّية تراد - يتقاضي عليها رؤساء لكهنة أجرًا !!

كل عطاء ديني شمر. دحول الهيكل بثمن. التهاس البركة شمر.. لصلاة للرب بثمن !!

وهكدا يبرنج الضمير في لوثات مساومة موجلة، ومناجرة مسعورة حتى محوَّل إلى «آلة حاسة» كن عملها، أن تحصي مولقات أصحابها - ثم דר..... מצמו פולמונים

وذات يوم، وهو يعبر الطريق وديتًا كأنماس الرهر في فحر الربيع، لقيه واحد من الناس، وسأله:

> أيها العلم الصالح! مادا أعمل لأرث الحياة الأبدية ١٠٠٠؟ عأجاله:

الماذا تدعوني صالحًا .؟؟ ليس أحد صالحًا إلا واحد، وهو الله. المات تعرف الوصايا

«لا تَزْنِ. لا تقتل. لا تسرق لا تشهد بالرور.. لا تسلب أكرِمْ أباك رأمك».

قال الرجل "يا معدم! هذه كلها حفظتها مبذ حداثتي» فأحانه المسيح:

قَيُغُوِرُكَ شيء واحد .

«اذهب، يع مالت، وأعط الفقراء» .!!

وهدا منهاجه وسلوكه؛ لا وهدا دعوته، وهدا منهاجه وسلوكه؛ لا بمكن محال، أن يفر أي مطام يقوم على استغلال العَرَق، واحتكار الرزق، وتجميد الثروة، وتعويق فرص المعيشة الكريمة الطيسة..

## .

ويجيء محمد رسول الله، فيصوب حقوق العَمَل، والعرق، بتعاليم تدهت في الرشد، والدكاء ·

فأعطوا الأجير أجره، قبل أن يجفّ عَرقه،
 ثلا تكلّموا الصّبيان الكَلْب فإنكم متى كلفتموهم الكسب شرقور،

والآن، يتقدم قروح الله المسيح عيسى ابن مريم؛ ليحرر صمير الإنسان في تلك الرقعة، وفي ذلك الزمان من ويلات أسره، وظلمات سجته.. ولنطلَّ كلماته ومواقعه التي سيحرر بها الصمير، دستورَّ، حافرًا مصيئًا لكل البقاع.. وكل الأرمان.!

بدأ، فأنقد الصميم من وطأة المساومة، وحرره من ربقة النفعية وإذ كاس، هذه المساومة، تعلمد عن النحويف الديني، وتستعلَّ الضعف الإنساني، أدنا استعلال فقد بدأ عمله هذا، للعث الثقة في رحمة الله ومعفرته.. كما دُعدعُ ضراوة الشعور الحادِّ بالذَّب حين يكول هذا الدلك فرديًّا..

أما حين يكون إنها «جماعيًا» أي رديلة «طبقة» حاصة، تحص هذه الطبقة نمعًا، أو امتيازًا، أر سلطانًا عبر مشروع. فإنه يدمدم، ولا يتسامح..

حدّث الإنسان انصعيف، عن «الأب لسياوي».. انزب الدر الرحمن الرحيم"

وتأتبه الحاطئة، يرفها الكهنة والحلادود فيلقي عليها بطرة طيبة أسية بلمح خلالها الصعف الإساني الكامل في كل إسال.. ثم يرفع بصره صوب علاط الأكباد، قساة الصيائر، وقد معثوا أيديهم بالحمارة الحادة تأهمًا لرحها، فيمول هم كلهانه المأثورة «من كان بلا حطيئة، هليرمها بحجر» |

وعبی الرغم می هدوء کلیاته هده، هند نقدت إلی أفتدتهم کرصاص مقدوف

وتمثلت هم حطياهم ، وإد احتواهم ذهول وحري. اللفت هو للحو المرأة، وسألف

فمل دمك أحدا؟؟

وأجابته:

كلاء يا معلم!!

همول لها، وهو يحاطب فيها الصمير الشري القامع المقدوح تحت وطأة إحساسه المدل بالخطأ.

قولا أنا أدينك.. ادهبي، ولا تحطئي، إ!!

إنه موقف حدير بابن الإسنان ابن الإنسان الذي حاء بيحلص الأعس لا ليهنكها..

وأونئك المدهونون أحياء تحت ركام الخوف، والهول، والخطيئة حديرون بيده الخانية الرحيمة، تأحد مهم في رفق كبير إلى إله طيب، برء كريم

وليس معنى موقفه هدا إباحة الإثم.

أبدًا. فهو لا يمنأ يدكّر بحق أنفسنا عنبنا، بل ويعلمد أن الخطيئة نفسها جرء من الأعلال التي برسف فيها وحودنا، وعنيد، وبحن بحررها، أن نقطمها عن نزواتها.

قمادًا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله، وأهلث نفسه أو خسرهه.

لكنه، وهو يدعونا لتحرير أنفسنا من الإثم، إنها يفعل هذا بروح أح

ودود.. لا جلاّد کَتُود .

لكأمه، وهو يرمق ١٥ لخاطئة سعرته الوديعة، كان بسأل نفسه

إذا بحيثا عن هذه، الخطيئة فهذا يبقى ١٠٠

يبقى الإساب..!!

حسن هدا.. وكل البشر إدن كذبك

وإدن مرة أحرى، فلا يسعي أن سبحق أرواحهم وصائرهم ووحودهم بالنوم القاتل إنها علينا أن نوقط فيهم «الإنسان» بنظرد عنهم الشرير»

دلك منهاج اس الإنسال الذي لم يأت ليصب الأصحاء بل ليعالج المرضي والذي لم بأت بيدعو «أبرارًا للتوبة، بل حظائين»

والأن يشهد موقفًا آخر له، فتعمرنا حرارة مودته، ودفء حياته وبحد فيه الأب، والأح، والصديق والقلب الكبير الكبير السَّمْح السَّمْح السَّمْح

دات يوم دعاه أحد المرّيسين إلى طعامه، وإد هو جالس ينتظر الطعام، اقتحمت عليه الدار في اصطراب وتعثر، امرأةً.

لم تكد تنصره حتى أكَنَّتَ على قدمه تعسلها بدموعها، ثم تجففها شعر رأسها، ثم تعود فتصمحها بطيب كال معها

ويجيء الفريسي من داحل دره، فيرى المشهد، وينصر المرأة فيعوفها إمها واحدة من بائعات العلمة والهوى

و بفرادُ مديه مسرورًا، فهذه فرصة جدّ طيبه لاحتيار المسيح، فإن يث مسيحًا حقًّا، فسيعلم الآن، مَنْ هذه التي تلمسه، رتقتٌل قدميه

و نفراً المسيح حليث نفسه هذا ويلقى عليه، وعلى الدب كلها درسًا، موحهًا الحديث إلى تدميده السمعان، وكان ساعتند معه

«یا سمعان..

اعندي شيء، أقوله لك.

قائل، يا معتم€.

ويستأنف المعلم العطيم حديثه

«كان لمداين مديونان.

اعدى أحدهما خسمائة دينار. وعلى الآحر حمسون. وإد لم يكل
 لها ما يو فيان، سامحها حملً.

«بقل: أيها يكون حبًّا لهه؟؟؟

ويجيب فسمعانة:

«أظن، الذي سامحه بالأكثر».

ويقول السيد المسيح

«بالصواب حكمتً»

ثم يلتفت شطر الإنسان، شطر المرأة الخاطئة. التي دهب عنها الشرير، ويقي فيها «الإنسان»، ويقول لها وعلى شفتيه الودودتين التسامة كصوء الفجر

> «إيهانكِ، قد حَلَّصكِ.. «ادهبي سلام»..!!

## 

أيَّ قلب ذكي، كان يحمله يسوع؟؟ وأي بِرَ بالضمير الإنساني أسخى من هذا البر؟؟ أي صداقة، تشدُّ أرر الإنساد في ضعفه، أوْقَ من هذه الصداقة.؟ وموقف آخر، تُعمق به هذا الفهم في وعي الباس، وبطالبهم أل ينتهجوه، ويتحذوا منه سلوگ

يسأله «بطرس»·

الكم مرة يخطئ إليّ أحي، وأعمر له؟ هلي إلى سبع مرات؟؟ ويجيبه المسيح

الا أقول لك. إلى صبع مرات، بل إلى سبعين مراة
 وعلى طريقته العذبة السديدة، يصرب مثلاً، فيقول:

لايشبه ملكوت السموات، إنسانًا مَلِكًا، أراد أن يحاسب عبيده .

عليا ابتدأ في المحاسبة، قدم إليه واحد المديون بعشرة آلاف
ورمه وإد لم يكن له ما يوفي، أمر سبده أن يُباع هو، والمرأته،
وأولاده، وكل ماله، ويوفى الدين..

العجرُ العبد وسجد قائلاً يا سيدا تمهّل عليّ، فأوفيك الحميع!! العنحس سيد ذلك لعبد، وأطلقه، وترك له الدّين

قويها حرح دلك العبد، وجد واحدًا من العبيد رفقائه، كال مديونٌ له بهائة دينار، فأمسكه، وأحد بعبقه قائلاً: أوفني مالي عليك ..

قاصر العبد رفيقُه على قدميه، وطلب إليه قائلاً تمهن عيّ
 فأوفيك الجميع.. فلم يردّ، بن مصى وألقاه في سجن حتى يوفي
 الدين

«فلم رأى العبيد رُفقاؤه.. ما كان، حزنو، حدَّا، وأتوا وقَصّوا على سيدهم ما جرى

قعدهاه حينتذ سيده، رفال له. أيها العبد الشريرا كل دلك الدَّين تركته لك، لأبك طلب إلى أفها كان يسعي أنك أنت أيضًا، ترجم العبدر فلقك كهار حمتك أناه..؟! هكدا يقيم المسبح مين الدس تكافلاً وتصامنًا، صدَّ الآثام، التي هم فيها سوء، وشركاء.. وصد وطأتها الضاغطة على الضمير الشري، حين تُتحذُ أداة تحقير به، وإدلال

إل فرح السهاء بحاطئ واحد يتوب، أكثر من تسعة وتسعين
 بارًا، لا يحتاجون إلى توبة

«اعمروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يعمر لكم أيضًا أموكم الذي في السموات؟

#### **\* © 4**

ومادا صبع المسيح شابية الأثافيّ التي كانت تدغدع الصمير الإسماني وتثودُه.. وهي حرمانه من حق الشكوى والمعارضة؟

لقد كان موقفه من هذه عظيمٌ و حاسمًا، مثل مواقعه حميمًا

ولقد رأيه من قبل، كيف واحه رؤساء الكهله، والكتله، والفريسيين، أمام الحشود من الناس . وكيف سخر ملهم، وباداهم با أولاد الأفاعي وهم الدين تعودوا تقديسًا مطلقً، أو شبه مطلق

لقد كان السبح بخطبته تلك سادي الصمير السحين إلى عرد مشروع وحين كان يأحد طريقه إلى الهيكل، ووجد الماعة، والصرَّ الهين، والكُهَّاب المحترفين، يمشون رحاله. أقبل عسهم، يكفأ موائد الصيارفة، ويمعثر سلعهم، ويبادي

> امكتوب إن بيتي بيت صلاة، وأسم جعلىموه معارة لصوص ا! ثم يهر رأسه في عيظ مضطرم ساحر، لكنه وديع، ويقول ايا أولاد الأهاعي، !! وهو يرسم لتحرير الضمير نهك قويةًا حين يقول

«تعرفون الحق.. واحق يحرركم».

احق يحرّربا..؟

ما أوفاها عبارة، وما أعناها حكمة!

ليس أهوى، ولا القوة..

إنها هو الحق وحده، القدر على أن يهب الإنسان تحرُّرًا صادقًا، وشيئًا، لا ريف فيه ولا تويل.

رأمام الحق، لا يجوز لشيء ما، أن يقص، ويتشامح

رلسوف يصرب المسيح لهذا مثلاً من سنوكه حين يتحدَّى عقيده النسَّن تحديًا أحادًا، وبديك يبعث «حق المعارضة» بعثًا عطيهًا، ويهب الضمير البشري خلاصًا أكيدًا

فرأتم في الصمحات الأولى من هذا الكتاب، أن اليهود تركوا اأور شليما تسقط في أيدي العراة السلوفيين عدم احتاروا لمهاجمتها يوم سن وآثر ليهود سموطها على أن يقاتلوا يوم السنت؛ حيث تحدّد النظامة وتقدس لراحة!

وهدا، يشر إلى مدى ما كان لخرافة السبت في أفتدتهم وفي عقوهم من رسوخ وولاء

يهم - يوم الست لا يكررون، ولا يعاخون ولا يعمون عملاً وإدا حاء من يتخطَّى هذا كله، فيكُرِّز يوم السبت، ويعط ويداوي فقد صرب النقاليد الصاربة، صربة قاصية وفتح للصمير المقدوح تثقلها الحاثم، وحوِّه الخاش الأسن، نافذة على الأفق المشرق، واهواء النقي

ولقد فعلها المسيح، ولم نقم وربًا لثوره الكهان، والفريسيين، بل حعلهم سنخريته لدكية صعارًا منهوتين. 1 جاءته امرأة في يوم سنت تعاني علة موجعة، فمنحها المسيح من روحه ما عالمت به مرضها، ووجدت بسببه البره، والعافية

ووحدها رئيس المحمع فرصة مواتية، لَيَشُنَّ على المسيح هجومًا «مقدسًا»..!

واقترب منه، والسس يسمعون، وقال له:

«كيف دبرئ في يوم السنت». ؟!

وأراد المسيح أن يلقنه درسًا لا يفيق منه، فقال موجهًا لخطاب إلى مقامه الكهنوي الرفيع .1!

∉يا مُرَاڻي .

أفإن سقط حمارك في شريوم السنت، أنقذته وأبرأته...

قوحين يمرض إنسان، تتركه في علته إلى يوم الأحدا.. ؟؟!!

أهماك كلام يقال في هذا المقام، أعدب، وأمتع، وأروع، وألعذ من هدا الكلام؟

ومرة أحرى، أرادوا أن يلوموه، لأنه يكرر في يوم سنت. فأحاب معمارته الجامعة:

«إما حلق السبت من أحل الإنسان، ولم يجعل الإنسان من أجل السبت»..ا

إن الإلسان عبد المسيح، هو الشمس التي تدور حوها قوابين المجتمع وتسير..

وإناله عنده لمكانة عظمي.

قالحق أقول لكم..

"إِن س قال لهذا الحل، انتقل، وانظرح في النحر و لا يشك في

قلمه . بن يؤمن أن ما يقوله يكُون.. ممها قال، يكون له،

رهو إذ يصع عن الصمير الإنساي بدح السلطان، وضراوة التقاليد. رإد يقيمه في مكن الند والنظير لكل سلطة أخرى على الأرص، فيناقش كما باقش المسنح، وبعارض مثلها عارض، ويعتز بالحق ويتبعه، كما اعتز المسبح به رتبعه ..

هو إديفعل هذا، لا يتسى أديوصي تلامدته الدين يتمثل فيهم الصمير الباشئ المستيقط، ألا يتحولوا يونا ما، إلى سنطة تعوق الصمير. وتكبله من جديد بها تنتهجه من غطرسة، وضعف، واستعلاء، استمعوا له، وهو يقول لهم.

فأنتم تعدمون أن الدين يحسون رؤساء الأمم، يسودونهم. وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هذا فيكم.. قبل من أراد أن يصير فيكم عطيها، يكون لكم حادمًا قومن أراد أن يصير فيكم أوَّلاً، يكون للحميع عدًا.. قلان الن الإنسان أيضًا، لم يأت ليُحذم، من ليُحدُم، وليبدل مصه فِذْيةً عن كثيرين؟ .

وأما الوصاية التي كال يفرصها على الضمير الإنساني حماعة المنتفعين بالتقاليد الغاربة، والأساطير الضحلة، فقد ألغاها المسيح بعبارة حاسمة.. ودلك حين قال واحد من الجمع:

يا معلم، قل لأخي بقاسمني لميراث..

فإدا هو يجيب.

«يا إنسان، من أقاممي عليكيا قاضيًا، أو مقسَّمًا ٤٠. [

إنه موقف يعني عن مواقف . وإنها عمارة تمثُّل دستورًا

إن المسيح مه، يسلم الصمير وثيقة رشده ويدعوه لمواحهة مسئولياته، معيدًا عن كل وصاية متطفّعة

#### **•** • •

والآل، بل موقفه من لآمة الثالثة، التي كان الضمير الإنساني يعانيها في البيئة التي جَمَعِلت فيها كلمات روح الله:

هذه الآفة، هي العنصرية

كان اشعب الله لمحتار؟!! يعش - كيا قلنا من قبل - داخل عقدته هده، منطويًا على نفسه، وعلى نواياه الرديئة جدًّا، صد الناس حميعًا.

ولكن، قبل أن يستطرد في حديثنا هذا يحسن أن نعرف علاقة انضمير بالعنصرية

لقد ذكرنا حين بدأ، الحديث عن الصمير الإنساني، ما تعبيه جد الصمير وقده: إننا بعني به «الإنسان في وجوده الحقيقي».

والوحود الحقيقي للإنسان، يعني التعبير الكامل عنه، وقَتْح الصريق أمام طاقاته، وإمكانياته.

والإنسان. هو الإنسان

لا قيمة لاحتلاف اللوث، واحتلاف للعة، و حتلاف القوم

ورد كان الناس حلان تطورهم، قد عاشو أنمًا، وشعوبًا.. فإن شيئً أسمى من دنك يُطلهم، ويحتويهم داحل إضاره، ويناديهم إلى نفسه - هو.. الإنسانية

والعائلة لشرية، حقيقة موحوده مند وجد الإنسان ولكن ظهورها كوافع يتطنب طروقًا، على الإنسان أن يعمل من أحل توفيرها، ومن أحل تَعَجُّل ميقاتها وفي هذا يتحقق المفهوم الصحيح لاسمه، ويتندى الوجود الحقيقي له

وإدن، فكل تضليل نه عن هذا الهدف، وكل تقامس به عن تلك انعاية، يعتبر انتراعً له من وحوده الحقيقي وبالتالي فهو انتهاء لحقوق الصمير الإنسان الذي غرَّفناه من قبل بأنه قالإنسان في وجوده الحقيقي،

و بعود خديثنا الأول. حيث ك نقول. إن اليهود كانوا يعيشون في «قوقعة» معلمة، من عنصرية حالِكة.

وتحرير الضمير الإسمي، يتطلب تمزيق هذه القوقعة، وتسريح هذه العصرية أو تتعبر عملاً جليلاً، ومادعًا بالنسبة لتحرير الصمير المشري

فهاها فعل المسيح تجاه هذا الأمر..؟

اقرءوا .. واعجبوا..

كان يكلم الحموع يومًا، وإذا أمه وإخوته، يجيئون، ويدهب من يقول له أمك وإحوتك يريدون أن يتحدثوا إليك

فيجيب

همن هي أمي.. ومن هم إخوتي». ؟؟! ثم سسط كمه المضبئة صوب تلامذته، ويقول:

امي، وإحوتي. الأد من يصبح مشيئة أبي الدي في
 السموات، هو أحى وأحتى وأمي٤.

**\*** \*

ويسلب من النهود المفهوم الرائف لمؤرَّر، لدي يعرِّرون به عنصريتهم المسعورة، رقد كانوا يعتمدون على وعد يرعمون أن الله أعطاه لإبراهيم. ومفسّرون هذا الوعد تفسيرًا يرصي عرورهم، وعنصريتهم، وطمعهم في احتلال الأرض كلها .!

كما كانوا بتبدّخون على الناس بأسم أباء إبراهيم

فانظروا، كيف مجردهم من هذه، ويتركهم عُراة. ا

ايا أولاد الأفاعي..

«لا تغولو، لنا. إبراهيم أنَّ لأني أقول لكم: إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادًا لإبر هيم .

•والآن.. قد وصعت العاس على أصل الشجرة.

افكل شجرة لا تصنع ثمرًا جيدًا، تقطع وتلقى في البارة .! بالصدق الكليات، ويا لروعنها!!

إن انتسابكم لإبراهيم لا يفيدكم شيئًا ما لم تكونوا مثله صالحين، وليس هناك بشرٌ أفضل من بشر .

ولكن، هناك شجر يعطي ثمرًا جيّدًا فسيبقى، ويردهر وشجر يعطي ثمرًا ردتيًا، فهدا له العائس، تجنّتُه، وتبيده

فيا أيها اليهود، تحولوا إلى شجرة طيبة، إدا أردتم أن تعيشوا، وتحيوا.. أرأنتم. ؟؟

أرأيتم إلى البسوع» العظيم، وهو يكافح العمرية؛ ليحرر الصمير الإنسائي من ربقتها. ؟

ألم يكن الدرس في أوانه، وفي مكانه، حين قاله وألفاه ؟ و ألبس، نجيء في أوانه مرة أحرى، حين نردده اليوم، ومرويه ؟؟! وفي مثال عذب فانن حكيم، يخرج الناس من فوقعة العنصرية «ليس أحد يوقد سراحًا، ويغطيه بإنء، ويضعه تحت سرير. «لل يضعه على سارة، لينظر الداحلون النور». !

كذبك الأمم، والشموب..

كل أمة تملك مورّ ... تملك علمًا عملك ثروه.. تملك ذكاء بيس من حقها أن تنطوي عليه. بل تصعه على لمبارة.. تقدمه في عير مَنّ، وفي عير أدى للمشربة كنها.. فنحن جميعًا عائلة راحدة موق هذا الكوكب الرحب.

ويوجه للعنصرية صربة مباشرة في حكمة يرويها، ومثَل يصربه. ودلك حين سأنه سائل: مَنْ قريبي..؟؟

فأجاب.

الكان رحل مسافرًا من الورشليم، إلى الرنحالا، وكان الطريق عمومًا بأخطار اللصوص، وقطاع الطرق . فيصحنه روحته بالتريث حتى يجد من يرافقه في سفره وإد داك اتبرى الله الصبي يقول إن والدصديق به يزمع السفر في نفس الطريق. الركان الآخر، سامريًّا، فيم يكد الأب يعلم هذا، حتى انتهض كمن بدعته عقرب، وصح بالله كيف تصادق ابن سامري بحس ؟! أما تعلم أن السامريين تصاهروا مع العجم مند منات السين.؟! إن فعلتك بو عُرفت، لأثرت في عملي منات السين.؟! إن فعلتك بو عُرفت، لأثرت في عملي وتجاري!!

الرهص الرجل اقتراح الله الصعير، وسافر منفردًا. فهاحمه اللصوص في الطريق. وسلموه ماله وثياله.. وأصابوه بجرح، ثم تركوه من حي رميت

قومر به كاهن؛ فرآه لكنه تعاصى عنه. ومضى في طريقه

«ثم مر به رجن من عشيرته، فتجاهنه وواصل سيره.

او أحرًا، مر به اسامري، فعطف عليه، وتوقف، فعسل جراحه ودهبه بالريت، ثم أركه على دانه، وأوصله إلى فندق، وأوضى صاحب الفندق أن يعتني به ثم نفحه مالاً كدفعة أولى، على أن يتقاضاه بفية المقات فيها بعد».

قصَّ المسيح هذه القصة، وضرب هذا المثن، ثم أتبعه سؤال. الأي هؤلاء، يكود قرينًا للمسافرة؟

فأجاب الرجل:

همن صنع معه الرحمة™

هبالك قال (بسيح:

الإذب، ادهب، وافعل حكداه.

لقد حمع المسيح في هذا المثال كل ملامح العنصرية الشائهة كم ساق في نفس المثال، العنصرية إلى معركة حرجت منها خاسرة منهوكة إن يهود «أورشليم» كانوا في قطيعة مع السامريين؛ لأمهم أصهروا إلى العجم!

هما يكشف الثال عن إيعالم في العنصرية.

وكاروا التي يهود أورشليم - يحاربون من سي جلدتهم كل من يعامل السَّامريين، أو يحالطهم..

ولكي، حين وقع الرجن فرنسةً لقطاع الطريق، الدين ربها كانوا يهودًا من سي جنسه... مرّ به «كاهن». فلم يهم بأمره...ا

ومربه السامري الي واحد من الدين يمقنهم، ويقاطعهم، ويعتبرهم رحُسًا ونجاسة. هسارع إليه، وعسل حراحه، ودهنها بالريت، ثم خمله على دائته إلى هندق حيث استأجر له فيه مكانًا طببًا مريحًا!!

هذا، هو القريب، والصديق إدن

الدي يفعل اخير، ويبدل العوال، مها تكل حلدته. هها يكل معدله وقومه .

وهكذا يركِّي المسيح، الإحاء الإنساني، ويحطم سدود العنصرية المنحرفة،المتديرة

فالناس خميعهم بدى السيح إحرة.. وإحرة ضعاف، يستحقون العوب، ومدل دات ليد، والنفس وإنه بيصوع هذه الوجهه في سأحبيل، فيقول

ومتى جاء بر الإسان في محده، وحميع الملائكة القديسين
 معه، فحينتذ يجنس على كرسي مجده ويحتمع أمامه جميع
 الشعوب ، فيميز بعضهم من بعض أي يعرل صالحها عن فاسدها -

لاثم بقول الملك للدس عن نصبه تعالوا با مباركي أي رثوا المنكوت المعدّ لكم مند تأسيس العالم لأي حعت فأطعمتموي عطشت فسقيتموي كنت عربيًا فأويتموي عربان فكسوتموي مربطًا فررتموني.. محبوس، فأنيتم إليّ !! ففيجيبه الأنزار حبتئذ فائدين مني رأياك حائمًا فأطعماك. ؟ أو عطشانًا فسقيناك ؟ ومني كنت عربيًا فتويناك ؟ أو عربانًا فكسوناك ؟ ومني رأيناك مربط، أو محبوبًا فأنينا إبيك .؟! فيحبب الحق أقول لكم بها أبكم فعلتموه فأحد .حو ي هؤلاء الأصاغر، فيي فعلتما !!

لم يقل مها أحكم فعلموه نفومي تشعبي .. بيهود أورشنيم من قال مأحد إحوالي وإحواله كها قال من قبل - هم الذين يعملون مشيئة الرب، عضَّ النظر عن جنسيتهم، وأرُّومتهم

ومشيئة الرب: أن يعيش الناس إحوانًا. أحرارًا ، خيّريس.. سعداء.

هذا - في إنجار - هو موقف المبيح من الضمير الإنساني.

فهل نتجه لأن إلى محمد رسول الله؛ لطالع موقعه من الصمير الإنساني أيضًا. ؟؟

وإنه موقف باهر، وعظيم.

4-9-4

«هَلاَّ شَفَفْتَ عن قلبه».. ٢

لوكنا هماك - ومحمد رحمة الله للعالين - يلقي هذه العبارة، لرأينا مشهدًا عجبًا .!

ولرأيناه، وهو ينشئ لحقوق الضمير الإنساني البرح حراسة، شاهق الارتفاع، محكم النظرات..

لفد ذكرنا من قبل أن الضمير كان مفدوحًا بوطأة آفات ثلاث ا

- المساومة والتحويف.
- الإذعان الدي يحطر عليه النقاش والمعارصة، ويُدرمه بالخضوع لوصاية منهكة..
- العنصرية التي تحرمه من تحقيق وجوده الصحيح، داخل إحاء إلساني رحيب.

وأمام هذه الطواغيت الثلاثة، التي رأيه قبلاً كبف أبهي المسيح في مكافحتها، وقف محمد ليُحهر عليها.

ونسوف يمضي كما مضي أخوه عيسي.. يرسل في مِثل سم الفجر،

تعاليمه، ويدعو في رفق لاحترام الصمير وتُرُك الإسان يحيا داحل وحوده الحقيقي

وحبن يتطاول الشر أمامه، ويتشامخ، فلن يدعه يتمكن منه.

ويعناق زحف النور الذي معه . بن سيلقه بالحواب الأشد . ونضع رأسه العنيد تحت حد لسيف

وحنى حين يتمثل هذا الشر في فوى عارمه رهيبة، لإمبراطوريتين كبيرتين،كفارس، والروم.. تواصل دعوة محمد زحفها لمطاردته

ومن حلال هذا كله. التعاليم المسالمة، ومعارك المقاومة.. تبزغ حقوق الصمير على نحو جليل وهَذّ.

« ولتبدأ من البداية . .

كان الناس بعدون الأصنام، ويستقسمون بالأزلام، ويزجرون الطير؛ ليستبطوا منها في سلاجة أمر مستقدهم، وخفايا غيوبهم،

وجاء محمد ليحرر هؤلاء الباس.

ماد فيهم سيحرره..؟

سيحرر عقولهم من الخرافة..

ويحرر وجدادتهم من الإفك

وينقذ وجودهم من الضياع..

ويىشر دعوته، ويبلغ رسالة ربه.. ويصير له أصدقاء مؤمنون، وأعداء مكدبون.

ودات يوم، يجيئه أحد أصحابه مستأذنًا في طرد واحد يعتقد أنه منافق يتظاهر بالإسلام ليؤدي المسلمين، ويحمى في نفسه موجدة وشرًّا..

وتقدم من الرسول يعرض رأيه.. طرد هذا الرحل من صفوف احماعة..

لأنه يصمر ها شرًّا ال

يضمر شرّا؟!

لكن، أيّ تطفل على سرائر التاس هدا..؟

وأية رقابة على الصمار الذي حاء محمد لساعده على النهواص ؟ ويسأل الرمنول ﷺ صاحبه

- «ملا شقتت عن تبهه؟!

ويعود الرجل فيتكلم

با رسول الله؛ إنه يجمى في نفسه غير ما يعلن!

ويجسه الرسول ﷺ

وفي هذه النداية استنجعة، تتمثل نقطه الطلاق الصمير في شريعة محمد فهذه الرعامة لحرمته، والنقدير لحربته، لا يمنحان تدبيلاً له، ولا إفلاتًا لرمامه.. بل ليتعود حمل المسئولية واحتيار المصير

ايا فاطمة ست محمد!

«اعملي؛ وإن لا أعني عبك من الله شيئًا»

ф ® ф

﴿ مَن يَمَّ مَلَّ سُوَّهُ ا يُحَرَّ بِهِ ، ﴾ [الساء ١٩٣]..

# ﴿ لَتِسَ لِلْإِنْسَدِنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ١٠٠٠ [السحم ٢٩].

حين حاء محمد، وجد الناس الدين بدأ بينهم دعوته، يتعقّرون في وجود رائف، ويُهارسون حياة مروَّرة..

وما داموا، لا يعيشون في وجودهم الحقيقي، فالضمير الإنساني، إذن بعاني محنة ويترانح إعباء..

ولقد كان دلك حاله..

كان مستعلدًا لأساطير الأولين، ومنحليًا دائيًا في مدنه وعقلة، أمام حجارة مرصوصة، تسمى الأفة..!!

وكان محرد وجود صوت يقول الاستثانة إطلاق - أكيد سراح هذا الصمير، ودعوة له ليارس وحوده، وحريته..

ولقد جاء الدي سيقول الا

وهو. محمد رسول الله، عليه الصلاه والسلام..

وسيكون الدريح هدك، ينظر سيعها منه؛ ليبدأ من فوره شوطًا طويلاً، ثمعاً، حليلاً، يطوف خلاله بمعظم الأرص، حاملاً دعوة محمد. معلماً نهاية الوثية ساحقًا نقدمه، أو طاويًا بيميمه، أصدم العرب، ودار المرس، وعباده قيصر، وهاتمًا بسياده الإنسان على الأرض.

فليس فيها بعد ابيوم أكدونة يعندها، أو قوة يسجد لها

الدين يعمدون «قبصر» لن يعمدوه بعد اليوم.

و الدين يستجدون للتاراء لن يستجدوا ها يعد اليوم

والدين يطوفون حول الأصمام، لن يطوفوا بعد اليوم

وستتقطَّع حميع الخيوط عير المطورة، التي تربط هؤلاء، وأولئك بمعبوداتهم الباصلة، وآلهتهم الزائفة وسيقف الإسدان قوق الأرص سيدًا لا عبدًا تدفعه إلى عابته حركة جديدة بابعة منه، لا من أصبام، ولا من أزلام، ولا من قيصر، ولا من كهن

وشطر السمواب العلى. سَيُّتِمُمُ وجهه، حيث له آخر.. إله واحد.. إله حق..

لاينام.. ولا يمرص . ولا يموت.. ولا يحقد..

إله ليس قيصرًا ولا حجرًا

اسئل الرسول، ﷺ، عنه دات يوم:

كيف رأيت ربك..؟

فأجاب:

الور، أنِّي أراه!

أجل. هو دور السموات والأرص. هو قوة عالية، عادية، تملأ الكود، وتستُّ في الكائبات جميعً، انشاتًا عظيمًا مسيطرًا

وإنا لكد نراه في أنفسا. في الشمس. في مياه النهر. في النبات الأخصر.. في اليَس والجمد.. في الحركة والسكون.. في السهاء وفي الأرض..

يسأل الرسول جارية: ﴿ أَبِنَ اللَّهُ ؟

فتجيبه" في السياء.

فيرضى عن جوابها، ويقول. اإنها مؤمنة؛

ولكنه في موطن آخر يقون.

"إذا كان أحدكم يصي، فلا ينزق أمامه؛ فإن الله تجاهه» ويقول مرة ثالثة «لو ألقى أحدكم دلوه في بئر، لوقع على الله»..

حتى للكاد يتركما نحسب أن الله هو الحياة أو هو رُوح الحياة، فهو أمامت، وعن يمينك..

هو في الشمس الطالعة، وفي الماء الحاري . وفي الأفق المشرف . ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شُوسٍ أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى ١١] .

ألم يكن محمد بُشراه هذه. بقهمه هذا الله. يطنق الصمبر الإنساني من قيود يرسُف فيها أمام قيصر يعدده.. أو صم يدِلُّ له أو نار يستُح بحمدها..

ألم يحرجه من دائرته المغلقة ويقذف به إلى الحهات الأربع. يحلُق في رحلة صاعدة ؟؟

عبده يأحذنا من أمام الأصنام. ومن سي أيدي القياصرة المعبودين، ويقول لنا.

> إدا كنتم تريدون الله، فانطلقوا صوب خياة. ﴿ فَأَيْسَمَا تُولُوا مَثَمَّ وَمُدُ أَشَّهِ ﴾ [النقرة ١١٥] ا

#### ф 🏟 ф

﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ ثَلَائَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِ شُهُمْ وَلَا أَدْنَا مِن الِكَ وَلَا أَكْفَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ [المحدلة ٧] ا

ماذا نفهم من هده الآيات. ؟؟

أما أنا، فأفهم أب تؤدي دورًا جليلاً، غاية الجلال في تحرير الصمير الإساني من سحرية الألوهية الرائفة التي كانت تُذِلُّه وتُصِلُّه، وتفسد عليه رُؤاه.

ولمعُد إلى الحديث الدي بدأنا به حديثنا هذا..

رأيما، كيف أعلى الرسول عنيه الصلاة والسلام، أنه لم يجئ لشق صدور لماس، ويتجسس على سرائرهم، وتواياهم

إنه إدن يصون حرية الصمير، ويعلن حقوقه . ونصوب حربة النفكير، لأن التفكير عمل من أعمال الشريرة. فنحن نفكر في أنفسنا، ومع نفست و لا يطَّلُع على تفكيرنا أحد، إلا حين نعير نحن عنه نأية وسينة من وسائل التعير

وحين محمل ضهائر حرَّة أي محيا في وجود حقيقي عير رانف ولا مشَمر فإن تفكيرنا بالتابي، يكون حرَّ ويكون سديدًا ويكون مشتًا وعطيًا

ماذا يصمد الصمير، ويعقده حريته وسيادته..؟

إنهها الترعيب الناطل، والبرهيب الحائر.

أي: المساومة، والخوف..

نفس المشكلة التي واحهت المسلح من قبل وهو يعالج مأساة الصمير ولسوف يُجهزُ عليها المحمدة في إبداع، وفي إعجاز

- (أ) ليس بين الله، والناس، وسطاء..
- (ب) لأنه ليس أحد أحق بالوساطة من أحد
- ح) لأنه لا فصل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا تمابر أبدًا بين انباس
  - (د) والامتيار الوحيد، إنها هو للعمل الأصدق، والأصح، والأنفع.
- (هـ) فإدا كنت صاحب عمل صادق، صابح، نافع فيد الله فوق يدك،
   من غير أن تطلبها .
- (و) وإدائم تكن. فنيس ثمة من يسحك حواز المرور ﴿ لأَنْ الْحُوارَاتُ

المرور » كلها لدى واحد لا يتكرر ، ولا يحابي. ولا يمقص سنته وقوانيه هو

وإدن، فليدهب السهاسرة جميعًا إلى لجحيم أن شاءوا. . [ [ ا

لقد العصَّ سامرُهم وأَعُكَت إلى الألك السوق التي طلم سرقوا فيها القدوب والجيوب

رِنْ محمدًا يتكلم.

إنه يديع نعي السياسرة والوسطء فاسمعو ربيه العدب، وقوله الصادق

الإذ سألت، فاسأل الله

«رَإِذَا اسْتَعَنَّاءَ فَاسْتَعَنِّ بَاللهِ..

ه واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك . لم يفعوك إلا مشيء، كتبه الله لك..

«ولو اجتمعو، على أن يضروُّك لم يصروك إلا شيء كته الله علىك.

الواعدم أن التصرء مع الصير الـ.!!

4 @ 4

قاعلمو ا.... أ

«فَكُلُّ مُيسّر لما حُلِقَ له» .

ثم يُركز المسئولية في بد الصمير

﴿ إِن أَنَّاهُ لَا يُعَايِرُ مَا بِفُومٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمِ مُ } [الرعد ١١]..

ولقد جاء الذي سيقول. لا..

وهو: محمد رسول الله، عليه الصلاة والسلام..

وسيكون التاريخ هناك، ينتظر سهاعها منه؛ ليندأ من قوره شوطًا طويلاً، عماً، حليلاً، يطوف خلاله بمعظم الأرض، حاملاً دعوة محمد معلنًا مهية الوثنية.. ساحقًا نقدمه، أو طاويًا ليمينه، أصنام العرب، وقار الفرس، وعناده قيضر، وهاتفًا نسيادة الإنسان على الأرض..

فليس فيها بعد اليوم أكدونة يعمدها، أو قوة يسجد ما.

الذين يعبدون اقيصر، لن يعمدوه بعد اليوم.

والدين يسجدون للبار، لن يسجدوا ها بعد اليوم

والدين يطوقون حول الأصنام، لن يصوهوا بعد اليوم .

وستتغَطَّع جميع الخيوط غبر اسظورة، التي تربط هؤلاء، وأولئث بمعبوداتهم الباطلة، وآلهتهم الرائفة

وسيقف الإنسان فوق الأرص سيدًا لا عندًا تدفعه إلى عايته حركة حديدة نابعة منه، لا من أصنام، ولا من أرلام، ولا من قيصر، ولا من كاهن..

وشطر السموات العلى. سَيُبِيَّمُّمُ وجهه، حيث إنه آخر. إله واحد.. إله حي..

لا ينام.. ولا يمرص. ولا يموت.. ولا يحقد..

إنه ليس قيصر .. ولا حجرًا.

اسئل الرسول، ﷺ، عنه ذات يوم ا

کیف رأیت ربث ۴

فأجاب:

فهو إد يُعطَى وثيقة حريبه يعطَى معها وفي نفس الوقت، رمام مسئولية !!

إن «المسئونية الشخصيه» تنسع هذه لتشكل وجودًا حديدًا، بهارس فيه انصمير النشري حريته عارسة دشطة، عتلئة، فعانة

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ مَا إِلَّا عَلَيْهَ ﴾ [الأنعام ١٦٤]

000

﴿ وَمَن جَلَهَدُ وَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَصْدِهِ ﴾ [السكيوت ٢]

**4 (8 4** 

﴿ ثُلُ لَّا تُسْتَقُولَ عَمَّ أَخْرَتُ وَلَا نُسْتَلُ عِنَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ . سا ٢٥]

0 🕸 O

﴿ لَا يَمْرُكُ مَعْضُكُمْ يَعْضِ شَعًّا وَلَا صَرًّا ﴾ [سا ١١]!!

**4 6 4** 

والأن، فمع محمد، مره أحرى، بل مرات، بل دومًا البيصره في حلاله، وهو يحرر الإنسان، ويحرر الحياة

لقد رأباه وهو محهر على المساومة وعلى الوساطة، التي تجعل الصمير الإنساني تابعًا، وسلعه

والأديراه وهو يجزره من الحوف

إِن شر ألوان الخوف، هو الخوف من أنفسنا

إلك قد تحاف الشبخا» ولكن حوفك سينتهي باكتشاف حقيفته، وقد تحاف الخالمًا» ولكن حوفك سيبتهي بالتهاء طلمه

وقد تحاف فقرًا، أو مرضًا، أو كرن، ولكن حوفث سيبتهي بمحاورة

الفقر إلى العبى، والمرص إلى العافية، والكرب إلى الفرح

أما حين تحاف بفسك . فإنك تصاب شرّ ما يمرقك. ؟

SS. 134

لأن صلك لا تصارفك أمدًا. ولو عادرت الأرض كلها إلى السهاء، وإدل فستظل محاوفك معك، تحيط بك، وتُملي لك، وتفقلك سكينة نفسك، ونُتَكِّر رجودك تشيرًا..!

وحوف النفس، سمه الفهم مغلوط بطمعتها، والمالعة في تجسيم أخطائها.

عندئد يلمح الضمير موع رديء قاس من الشعور احد مالإثم، يشطر لدات الواحدة شطرين، ويقسمها إلى معسكرين..

ويشعل في الشخص الواحد المقسم على داته الحربًا أهلية المصلية! وفي هدا، يتقدم الرسول ليتابع القيام بواحيه تجاه تحرير الصمير.

به لا يتعاصى عن الدنوب، إذا كالت حراثم «طُلَقة" أو حراثم «سُلطة»..

وبعني بحراثم «الطبقة»: تلك التي تشكل مقارمةً لمصالح خياعة، وحقوقها، وتقدمها..

و معنى بحرائم «السلطة» تنك التي تُستعل فيها الوطيفة، أو المركر، في انتهاب مال، أو إهدار حق..

أما تلك التي يفررها الصعف لإنساب، في نطاق فردي فهو مها جدًّ رحيم...1

> وكها قال السبيح من قبل " امن كان بلا حطيئة، فليرمها بحجر ».. ويقول محمد: "كل بني آدم حطًاء»

وإنه ليضع أخطاءنا الأخلاقية في مكام الطبيعي، بوصفها "إفرازًا! يكاد نكون حتميًّا، نوحودنا، ولطبيعتنا فيقول

«والدي نقسي بيده، لو لم تدبيرا، لدهب الله بكم، ولجاء بآحرين يدسون، فيستعمرون، فيعفر لهم»

إن الرسول، لا يحرّض جدا على الخطأ، والرديلة .

وإنها يشير إلى قامون هام من قوانين حياتنا . دلكم، هو «قامون التحربة، والخطأ»

إن السب هنا يعني. اخطأ..

والاستعمار، يعني: التجربة.

لأنه - أعني الاستعمار يمثل سوقف الدي تحاول فيه استرداد أنمسنا، وفطامها عن الحطأ الذي كانت تقارفه.

وهله، تجربة..

دلك أن التحربة، ليست هي الحادثة التي تحدث لنا

يل هي، مو قفنا من الحادثة بفسها..

ويبثُّ الرسول في الضمير مريدًا من انظمأنية، فيصرب هذا عش دات يوم، وهو يسير مع أصحابه، ينصر على لطريق أُمَّ تصم طعنها في شعف كبير، وفي حتال أكيد.. فيقف متأملاً، ثم يسأل أصحابه

- قاترون هذه الأم، طارحة ولدها في النار»؟

ويجيب أصحابه رصي الله عمهم

فأبدًا، يا رسول الله ١٠٠١

فيعقب الرسول، قائلاً

(والذي نفس محمد بيده

قله أرحم بعبده المؤمن، من هذه يولدهـ ١١٤

ويتلو محمد آيات ربه في هذا المقام.

وإد كان الشعور الحادّ بالدنب يعزلنا عن أنفسد، ويسبب حومًا منها، ويضعف ثفتنا بها...

وإد، كان الرسول، قد أبعد عنا وطأة هدا الشعور، حين ضّاءل من خطورة ذبوبنا وأحطائنا..

فإنه أيضًا، في نفس اللحطة.. ولنفس السبب، قد كُرَّه إليه الحطايا، وحدرنا من ارتكامه..

فليس من المعقول أن يُعنى تتطهير المُصَبِّ ويغفل أمر اسَامع.

وإذب، فهو حين يدعونا إلى الفصائل، وحين ينهاما عن الردائل، بل وحين يُلح أحيادً في دعوته هذه، فإنه لا يعني التحكم في الضمير، إنها يريد أن يبتعدبه عن دواعي الخوف وأسبابه.

ويربدله أن مجتفظ دومًا بأمنه وسلامه

﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّلَاِحَاتِ لَمَّمَ مَّغْمِرَةٌ وَوِيَّكُ كُرِيدٌ ۗ (احج ٥).

### **•** • •

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مُنُومًا أَوْ يَظْلِمْ فَلَسَهُۥثُمَّ يَسْتَعْهِمِ اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَلَمُورًا رَّجِيتًا ۞﴾ [النساء ١١٠].

بل إنه لَينهب في إفساح آماد الأمل والرحمة منهمًا بعيدًا، بارّا ...

فيدعو صاحمه «أبا هريرة» ذات يوم، وبقول له: «يا أبا هريرة، ادهب، و نشر كل من بلقاك بالحنة»..

ويستهج البو هريرة» لهذه المهمة الطبنة التي ستترله في قنوب الناس منزلاً

مارگ؛ ديبشرهم بأعظم بشري ينتظرومها .

ويمضي مهرولاً. يبشر كل من يلقاه بالحبة.

ويَلْمح.. اعمرَ بن الخطاب؛ قادمًا، فيجري بحوه سعيدًا بالجميل الذي سيسديه إليه، فيربح به قلبه..!

ويلقاه، ويعالقه، ويصيح:

ياعمر. أبشر بالجنة. !!

- الجنة.. ؟؟ ومن أنبأك هدا.. ؟؟!

أناًي رسول الله يا عمر.. قال في الدهب وبشر كل من يلقاك الجمة ١٠٠٠.

ويطن عمر أن أما هريرة قد أصامه شيء فيأحد بتلابيبه في صرامة. ويقوده أمامه إلى رسور، الله؛ ليستجي الحمر

وبير يدي الرسول، يتأكد عمر من صِدْق صاحبه. ولكنه يشير على الرسول ألا يفعل حتى لا يتكل الباس على عفو الله؛ فيتركو، العمل، ويتقاعسوا عن الخير.

### **\*\***

معد هدا، يجيء دور الآفة الثانية من أقات الصمير،

وهي حرمانه حقه في المناقشة، والمعارصة، ورَضَعه تحت وصاية عبية من التقاليد البائية، ومن سدنتها، وحُمات

وللرسون مع هذه، جولةٌ موفقة..

وبجرد ظهوره، كرسول، كان العيّاء لها، وقضاءً أكيدًا عليها. فلقد كان عمله، الماقشة، والمعارصة.. وتسريح أولئك الذين يزعمون لأنفسهم من دود الناس، حق التوجيه والوصاية

إنه يُعدث الناس عن ربه:

﴿ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَالطُّرُواْ كَيْفَ بَدَّ الْمُعَلِّقَ ﴾ [العمود ٢٠]..

ويطوُّف مهم بين آيات الكون وعجائبه، ثم يقول.

﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْسِ لِلْعَسَلِيدَ اللَّهِ ﴾ [الروم ٢٧] .

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَتِ لِقَوْمِ يَعْفَقِلُونَ ﴾ [الرحد ٤]

ويسلك مع الدس سلوكًا، من شأنه أن يعري لصمير الإنسابي بالمناقشة، وبالمعارضة

يقول له «أعرابي» يا محمد، أعطى؛ فليس الذل مالك، ولا مال أبيث !!

ويهرع إليه عمر عاضاً، يريد أن يطرحه أرضً، أو يجهر عليه - فيرده الرسول في انتسامة عذبة، ويقول

«دعه یا عمر.

اإن لصاحب الحق مقالاً. !!

و هو عليه السلام - يلوم السنبيل الدين لا يواحهون الحطأ بالتقويم، وينهى الناس عن أن يكونوا كدلك

الا يكوس أحدكم إمَّعة

قيقون⁻ إدا أحسن الناس، أحسنت..

وإل أساءوا، أسأت

الولكن، ليوطّن أحدكم مصمه، إذا أحسن الناس، أن يُحسن وإذا أساءوه، أن يتجنّب إساءتهم!!!!

وإنه لبدمدم على لتمانيد التي انتهى دورها، ثم لا ترال تتنكأ، وتتشبث بالبقاء وعرلها عن الصمير الإنساني لباشر دوره مع الحركة الحديدة لتتاريخ وبسمحر من الدين يقولون كلُّم دعو إلى التقدم ﴿ بَلُّ فَالْوَا إِنَّا وَمَدْمًا وَاللَّهُ مَا عَلَىٰ أَمَّا فِي وَإِنَّا عَلَىٰ وَالْمَرِهِمِ مُنْهَدُونَ ١٠٠ ﴾ [الرُّحرُف ٢٢]

ويرثى لمصبر الدين لن يدموا صداقه يوم يقوم الناس لوب العلمي، لأسهم الكانوا برجعون بعده القهقرى ال

وبقول مُنارِكَ بهج لحياة في النعير وانتطور وهانمًا بناء كي بسارع دومًا إلى ساء التحديد القويم لصالح

 الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنه من يجدّد ها ديسها»

وبقد دفر الوصايه على الصمير الإنسان حين أعطاه خُرسه، وحَمَّه مسؤل به عبى البحو الذي رأياه من فس كم اعترف بحقه في احتق. والاسكار، وانتصرف، حين قال لنناس #أسم أعدم بشئوب دساكم"!

أما موقعه من ثابته الأثافي التي كان الصمير يبريح صهاء وهي العلصرية. فإ أروعه وهو ينفص للمها حجرٌ ، من بعد حجر !!

لقد عرف حبدًا المرلة التي تؤاه الله إناها ووضعه فيها إنه بدير بحرح في قومه، ويشير

وقومه - وهنا تأحد كلمة «القومية» أصدق مفاهنمها، وأحقها بالإكبار والإجلال-

ورمه، هم العام - دون أن ينقص دلك من و لائك لوطنك و عشير تك أحل، هو رسول الله إلى العام ليهديه باحكمه والوعطة الحسنة العالمكله حاصره وغائبه قريبه وبعبده صاحه ورائعها «إي رسول الله إلى الناس كافة»

## ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَاكَ إِلَّادَحْمَةُ لِلْعَسَدِينَ ۞ ﴾ [الأنبياء ١٠٧]

وحين يُسأل عن أفضل الأعمال، يجيب وما أمهره من جواسا

اأفضل الأعمال: بدل السلام للعالم؟!

بدل السلام ليعالم ١٩٩٠

لكأنه يقولها اليوم ولكأنها تخرج الآن من بين شمتيه الودودتين غصَّة. رطية، حانيةً، دافئةً، هاديةً، جليلةً...!!!

أبي يكون للعنصرية -إذن- في دعوته مكان .؟؟

إن العنصرية، أنانية جشعة مظلمة، ولقد عاش الصمير ،الإسدى في حماتها حتى كاديفقد داته وكن تحرير له منه، يمثل تحريرًا وهرًا للإنسانية كلها، إلى الأند

من أجل هذا، أمره ربه أن يقول.

﴿ يَكَأَبُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَقَنَكُمْ مِن ذَّكُرٍ وَأُمْثَى

وَجَعَلْمَنْكُو شُعُوكًا وَهَيْمَا إِنْ لِنَعَارَفُوا ﴾ [الحُمُوات ١٣]

أي لتكون عايتكم، التعارف، والتآخي..!

وفي التصيق العملي لهذا الدعوة لجليلة، يمصي محمد كالصوء.

ف اسديان، العارسي ، بأحد مكانه إلى حواد الآبي بكر، واعمر، القرشين .!

واللال؛ الحبشي، يكون مكانه في السلم الاجتهاعي، دروته وأعلاه.

بيما «أبو حهل» - الرعيم القرشي - يهوي في تقدير الرسالة إلى حصيض ليس له قرار .!

دلك أن العمل الصادق من أحل تقدم هذا «العالم» ومناهم.. هو الميران الذي يجدد أقدار الناس. وبلان الحبشي . كان من العاملين الصادقين.. لأن الدعوة التي سار محت بوائها، كانت تقدمًا بالحياة، وبالرمن، وبالناس إلى الأمام .

كانت تأحدهم من معاطن الركود، واللي، والحهل، إلى حياة حديدة حافلة بالخركة، وبالتطلع..

أم «أبو جهل»؛ مكان من أقطاب الرجعية، والوقوف.. هذا أحد مكانه في أدبي السلم حتى دفعه الزحام أخيرًا إلى التراب..!

أليست رائعة، وعظيمة وقفة هذا الإنسان الكبير، في قرية متواضعة هي المدينة» منذ ألف وأربعيثه عام يمرق ريه العنصرية ويسوق القافلة إلى إخاء رحبت، ويتحدث عن «مدل السلام للعام» ؟؟!!

أجل، إمها لكدلك . سيها حين برى في رماسا هذا، دي المدلية البادحة. والحصارة الشامحة، دُوّلاً، وشعود تبادي بالعبصرية، وتقيم ها الصرح. !

ر حاجتما لأكيدة، ومستمرة نتلاوة الإعلاد الذي أداع به امحمد ومسيح، حقوق الصمير الإنساني، وحلصاه به من أصعاده التي كان بعانيها، ويقاميها،

ولم يكن ثمة أي اعتبار لذي محمد، للموارق التي تستطيع إدا أهمل حطامها، أن تحلق طبقة باغية، أو عنصرية مستعدية

لا اللون، ولا الحمس، ولا الثروه، مل ولا الدين

لا شيء من هده جميعًا يأدد له الرسود بأن يفرَّق بين الإسان، والإنسان

ومن حهة اللون، والجنس، والثروة، يقول بيها يقول..

اكلكم سواسية كأسبان لمشطا

ومن حهة الدير، يقول عن ربه..

﴿ شَرِعَ لَكُمُ مِنَ ٱلذِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ. فُوحًا وَالَّذِي آَوْحَيْمُنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَضَيْمًا بِهِ ۚ إِنْزَهِمْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَفِيمُواْ ٱلذِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ هِيهِ ﴾ [الشورى ١٣]

ويقول:

«الأبياء إخوق أمهاتهم شتى، ودينهم واحد»..

وهو – كرسول للإسلام = يعامل أهل الكتاب معاملة الأخ والله ما لم تحمله ضرورات حرب على سلوك آخر طارئ، لا يلث أن يروب بروال تلث الصرورات.

لم تكن لدعوة «محمد» عليه الصلاة والسلام حدود إقليمية. ولم تأحد أبدًا طابع التعصب، ولا العنصرية..

انظروا...

حين قِدم المدينة، وجداليهرد يصومون يوم «عاشوراء،

فسألهم الماذ تصومونه» ؟؟

فأحاموه إنه يوم عطيم.. ألحي الله فيه موسى ومن معه. فصامه شكرًا لله.. وتحن لهذا تصومه.

هقال الرسول ﷺ

المحن أحق وأولى بموسى منكم؟.. وصام العاشوراء؟.. وأمر المسلمين بصيامه !! هذا رسول الإنسانيّ؟ الرؤى.. العالميّ؟ النهيج ومن ثمّ، لم يكن للعنصرية في حياته، والافي دعوته مكان

**\*\* \*\* \*\*** 

هكدا حرَّر المحمدة، كما حرَّر اللسيحة الصمير الشري من الأحطوط

لدي كان يحسمة، ويمحقه، والدي أف**صا في الحديث عنه، وفي الح**ديث عن الإحراءات التي امحدها صدَّه، الرسولا**ن الكريهان..!!** 

ونودأن ندكّر به قلماه من قبل.

أنَّ الصمير الإساني، كما نعيه هذ

هو «الإنسان في وجوده الحقيقي،

وأوَّل مظاهر هذا الوحود الحق للإنسان: هو المكر

وكل دفاع عن حريه الصمير، وحقوقه هو دفاع عن حريه الفكر، وحقوقه ومن شاء فليعد تلاوة النصوص التي سلفت كلها فسيبصر أب مناشرة في حماية الفكر، مثنه هي مُناشرة في حماية الصمير

إن «التفكير» عملية دهية تراوف حميعًا بأسلوب بلقابي حتمي لا تتكلفه. ولسباعلي دَفْعه بقادرين.

كن هرد يفكر في شئونه، ومشاكله، وشواعله، ورُوري نفسه

وكل مرد يعتر عن داب عسه بالطريقة التي يستطيعها

ويتعرق تمكيرنا وبنافق تعبيرن، حين تُصلب بعض الصعوط الكابحة

هذه الصعوط التي تربكت بتفحمها حمى الفكر ٢٠ حريمة ١٩رهات الصبيرة

ويرهاب الصمار، أشد قساوه، وأكار إفكا، وأناس مصيرًا من إرهاب الحسد دلك أن الإرهاب الحسد؛ قد تكتب النصرُّ قاب والسنوك والقول ولكن الفكر يبقى بعد هذا يعمل، وتحمع الوفود ثم يرجيه ليوم مفصل وبيس على ظهر الأرض فوة، تسلطع أن تمعك عن النفكير في تشاء دلك أن التفكير عملية محبوءة، غير منظورة، وغير مسموعة الله على موضوع معكر فيه نشاء ولا بعدم أحد عن موضوع معكير ك و حاطرات نفسك شيئًا، إلا حين تفتح شفتيك، وبحرّك لسانك

ومهما تكن الطروف التي تمسك لسائك عن كلام بريد أن يتوله أو عسك سنتو في يتوله علم المعالمة ومنها تكن المعالمة على عمل بريد أن تمارسه، ففي بوم ما، ستتو في نك لا محالة، طروف أحرى تمكنك من القول ومن العمل في حريه واحتبار

لكن إرهاب لصمير شيء محتلف حدًا فهو يسلُّط عني «نؤرة» لحياة فصده إفسادً، لا يكاد بصلحها بعد دلك شيء

أو هو، يلوي رمام الصمير عن السل الصحيحة، إلى طرائق، كُنُها حمر وعثرات !!

يك - مثلاً - حين تؤمن محق لشر في مثلام دائم، ويهرس صميرك دومًا تفكيرًا دثتًا في هذا الحق لم تفوم ظروف قاهرة، أو قوة راهبة، نحول سك، وبين الإعلان عن صوت صميرك، وإداعة ما تفكر فيه

فود دلك لا يصير إلا رشم تتوارى تلك الطروف، فتحد فرصتك في التعدر عن صميرك، وعقلت، وفكرتك التي أنصحُه المشارة، والأداة، والصدر المفروض ١١

مكن حين تكون الطروف من موع أحر فسقد بالإرهاب انسادر، أو الحداع الماكر إلى صميرك نفسه إلى عقلت، وتفكيرك، فتقسده حتى ترى السلام حرافة والحروف صرورة فيلك هي الكارثة التي لا تكاد تؤدن العلاج !!

66 30

لان الصربة هذا، وحهب إلى النؤرة؛ الحباه نفسها. إلى المركز التنفس! داته إلى الحهار العطيم لذي يصنع لنا في خياة كل حليل من الأمور، وكل

عظيم من الأعمال..

دلكم هو العقل.. والضمير.

ومثل آخر:

قد تكون إسمانًا متدينًا، وتعتقد - خطأ - أن تعييم البنت حرام. عدثد، سنكون مستعدًا حسب درحة تدييك إلى ارتكاب أية جريمة، تميع هذا الذي تظنه متكرًا، وهو تعليم الهتاة..

وساعتند، لن تسمى جريمتك هذه، جريمةً، ولكن سندعوها جهادًا.. وبطولة وإد انتهت بموتك، فسترى الموت، تضحبة، واستشهادًا!

وقد بكون من الذكاء والمقدرة، بحيث تستطيع أن تجمع حولك «قطيعًا» هاثلاً من المؤمنين بك، وبقولك

وقد تستطيع أن تقود هذا القطيع إلى فتنة أو ثورة، تكافحون بها اتعليم البنت = مثلاً - 1

> وسيكون السب الكامل وراء هذا كله «الحراف الصمير»..!! ومن أين يجيء هذا الانحراف..؟؟

- يجيء من إرهاب الضمر..
- ومن تضليله، وحبس المعرفة عنه

ويتم إرهاب الصمير عن طريق التحويف الديني.. والتحويف السياسي. والتحويف لاحتهاعي..

وإن ضحابا الحروب الديبية.. والثورات السياسية والاحتهاعية - لَتشيرُ إلى إرهاب الضمير، كنقطة بدء لكن ما أصاب، وما يصيب البشرية من عناء..

ولو أن الناس يُتركون، ليفكروا في حرية، وليلعوا حقوقهم في حرية،

لَتوفَّرُ كثير من الدم المراق..

ومن أجل هدا...

ومن أجل أن يحير الناس في وجود حقيقي صادق طيب. هتف محمد وهتف السبيح بالكثير من حقوق الفكر، والصمير

ونقد حدثتكم في بعض مؤلفي السابقة، عن المدى المعيد، والرشيد الدي ذهب إليه محمد، في احبرامه حقوق العقل، حتى فتح دراعيه خرية الشك ذائها..

وذلك، حين دهب إليه معض أصحابه، يَشْكُونَ إِلَيه أَنْفُسَهُم، ويشونه محاوفهم القائلة من شكوك في الله، تُساوِرُهُم..

فإذا هو بجبيهم متهللاً:

قهل وجدتموه...؟؟ - يعني الشكّ -...

**مِيقُولُونُ فِي أُسِي: نَحْمُ .!!** 

فيجيبهم في بِشْر.

الحمدية عدًا تحض الإيانا ... الأ

من كان يعرف مثالاً، لاحترام الصمير الإنساني، أروع من هذا المثال، فليدلنا عليه..!!

هذا رسول. صاحب دعوة.. وصاحب دين..

لُمات دينه: الإيمان بالله..

ثم يعتبر الشك سبيلاً لليقين، ووسينة للإيهان، بدلاً من أن بعتبره حرسة ووزْرًا..؟؟

إنه لأمر فريد، وعجيب..!!

والآد . مجيء دور سؤال هم، عليها أن نعرصه وعلينا أن نواجهه في شجاعة، وفي نصيرة..

وهداهو السؤال:

ألم يكن السلوكُ الذي حدده المسيح ومحمد للناس، وطلبا إليهم ألا يُحاوروه—وصايةً على الضمير..؟؟

ألم يكن التحوف الشديد الدي تَثَاه حلال وعيدهما للعصاة.. رهانا للضمر..؟؟

سؤال يجيء في أواله، وفي مكاله، بعد حديث لمسهب عن رعاية الرسولين حقوق الصمير الإنساني، وحمايتهم للصيره

وأجيب لا. لم يكن من دلك شيء إدا أحسنا فهم محمد وفهم المسح.

لقد طهر المسلح في قوم، كانوا يحضعون كارهين - لوطأة «روما» وكبرياتها . وبحصعون- محدوعين التعاليم الكهنه وحرافاتهم .

باس، كان الصمير فيهم ملفومًا داخل قطعة من العلم الروماني. المرشوش بالماء المقدس ـ أو الذي كان الكهنة بسمونه مقدمًا .!!

وكانت السلطة الرمنية، والسلطة الدينية المتفاهمتين عممًا على موقفهما من الصمير، المتفقتين، على ضرورة صطهاده، والتنكين به.

السلطة الرملية، تضطهده لوسائلها المعروفة. السلجن.. والصلب والتعديب ال

والسلطة الدينية، ترهمه توسائلها المعروفة كدلك.. الطرد من الهيكل الحرمان من البركة . الوعيد بالنار..!!

فهذا فعل المسيح تجاه هاتين السلطتين الصالتين؟

أما ، الأولى فقد أراد أن يعزل سلطانها عن الصمير بطريقة ذكيه، فقال حكمته المأثورة:

«ما نقيصر، نقيصر، وما لله، لله ».

واتجه صوب السلطة الدينية، التي كانت في معظم تصرفاتها «دئارًا» يعطى جرائم روما وسلاحًا يفتك به حكامها القال برؤساء الكهنه

وعمد إلى أساطيرهم، فتحداها وسخر مبها .

واستقس الصمير الإنساني، القانع في أفئدة ناس يرتجفون من اخوف، فقال لهؤلاء لا تخافوا إن أناكم السهاوي قادر على حمايتكم.. وهو فيها بتعلق بحقوقه، غقور ورحيم .

وبمثل هذال قام محمد..

قال للأشر،ف الدين كانوا يستصعفون لماس، وَبَسْتَرِ قُومَهُمُ

«ليس لابن البيصاء، على س السوداء فصل فارقعوا العبيد إلى جواركم».

طلم وصعوا أصابعهم في آدامهم، قاد العبيدَ بنفسه، بيأحدوا مكامهم المشروع، بجوار السادة..

وما رفع السَّادة سيوفهم صاح بالعبيد، أن يدحرجوا السادة العاصبين إن السفح البعيد ويأحدوا مكالهم الذي هم به جديرون!

واتجه صوب «الأسر الديني» المتمثل في الأصنام . فألقاها على الأرص أهاضًا وتراث، وقال، وهو ينكت مصيرها

﴿ جَأَةَ ٱلْمَحَقُّ وَرَهَنَ ٱلْمِنْطِلُ إِنَّ ٱلْمَطِلُ إِنَّ ٱلْمَطِلُ كَانَ رَهُوفًا ﴾ [الإسراء ٨١] !!

ولم يكن دلك من المسيح ومن محمد، إلا حساب الصمير، ولحساب التقدم الإنساني أيضًا..

وقد يصعب على بعص الناس، تصور هذا اليوم، لأنهم بعيدون - حدًّا - عن الرمان، وعن المكان، وعن الطروف التي تمت خلالها، تلك الحطوات الجديدة، الحريثة، الفاتحة.

وهنا تسأل:

اكان يصح، والرسولان الكريهان، يهدمان تعاليم حامدة، ألا يقيها مكانها نهجًا للحياة جديدًا..؟؟

ندًاهةً، لا ولا بدادًا من مهاج. ولقد دعا كل منهما إلى مهاجه وهد المهاج، ثانب وماق فيما ينعلق بقيم الحياة المثلي.. من حير، وحي، وحمال، وتصحية. ومعرفة..

ولكنه مَرِن، ومتحرك، وقابل للتطوير، فيها يتعلق نسلوك الحياعة. واحتياجاتها.

والأد، نسأل سؤالاً آحر.

مادا كانت طبيعة دعوتهما..؟؟

أكانت وصاية على الضمير..؟؟

أكانت، وهي تدعو الناس إلى فضائل معينة تريد أن «تَحَدُّد إقامة الصمير»..؟

أكانت، وهي تُخَوِّف الناس من عاقبة الحروح عن الصف، تريد أن ترهب الضمير..؟

إن تخريفًا أكيدًا، قد حدث..

ونستطيع أن ملتفي به في تلك الآيات الغضاب التي يصمها الإنجيل،

ويضمها القرآد

لكن التحويف الذي لا ينحون إلى إرهاب، قد يكون بافعًا سبها في تلك الأرمان النعيدة.. دلك أن الطبيعة الإنسانية، كها تنفعل بالرجاء، تنفعل بالخوف..

وسحن حتى اليوم، تعتمد قواسه، ويعتمد عرف الاجتهاعي، على الزواحر، كوسيلة من وسائل التربية والتفويم، وكها قلما: التحويف في حد ذاته، ومقدر حصيف ليس ضارًا

ولا بد من مخافة المرض. حتى نُعني بالصحة .

ولا بد من محافة الفوضي.. حتى نحترم النطام..

ولا بد من محافه الحرب.. حتى نتشبث بالسلام.

إلى الآن - على الأقل - يلعب لخوف الطبيعي هذا الدور في تقدمنا .

ولكن حبن سرف في استعبال الخوف فيصير إرهابًا. أو سيء سنعياله، ملا نقدم معه الأمل والرحاء، فإن الوضع آلئد يحلف كثيرًا.

وينحوُّل الخوف إلى جريمة ووبان.

والتحويف الدي لَوَّح به المسيح، وأحوه محمد - لم يكل مسيئًا؛ لأنه لم يكل وحده - بن كان وَسط أُخر عطيم من برجاء، والأمل، والكشف الصادق عن رحمة الله الواسعة، وفضله السابغ..

كما أنه لم يكن إرهابًا.

فالمسيح، لم يحمل سيفه ليدحل عقائده في قلوب الناس عنوة ومحمد لم بحمل سيفه ليدحل عقائده في قلوب الناس عنوة إنها حمله، ليدافع عن تفسه وعن دينه صدَّ المعندين..

وليس أدلُّ على هذ، من أنه حين طفر والتصر، م يُكرِه واحدًا من الناس

على الدخول في دينه..

ولقدرمع عاليًّا هذا المبدأ الحليل الذي أوحاه إليه ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۚ قَدَ تَبَيِّنَ ٱلرُّشْـدُمِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ [الفرة ٢٦٥] ..

وإدا انتهى وحود الإرهاب انتفى وحود الوصاية، والحُجُر على
 الضمير

لقد كان لكل من الرسولين، عقيدته ومهاجه.. بثّ الرسولان دعومها في حرارة وقوة، ورسم للمؤمنين بهما مستكّا وطريقًا

ولكن ذلك كله، لا يعني الحجر على الضمير الإنسان، ولا ينيغي أن يعني ذلك في وعيـا

فكل إنسان حر، في أن يُقس عليهيا، أو يعرض عبهها.. وهما لا يسلكان الناس في الأعلال، ثم يسوقانهم إلى لإيهاب، والإدعان..

كها أنهها لا يحرمان المؤمنين مها من حق التعكير والمحاولة..

هذا هو السيح يقُول:

المحثوا عن الحق».

والقرآن يقول

﴿ يِسِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَنْفُ بَدَأَ ٱلْمَالَى ﴾ [العنكبوت ٢٠] والرسول يقول:

الفكُّر ساعه، خير من عبادة سنة!..

ولقد طابعنا من قبل موقعَه الجليل إزاء الذين غلبهم الشك في الله، أو كاد.. فيا عنقهم، ولا فتح لهم أبواب الحجيم، بل قال هم، وعلى شفتيه بسمة الرضا واليقين:

العلّا صريح الإيهان؟..!!

العصل الشامس معًا من (مجل (مجاء



اأنا خبز الحياة..

كان المسيح يُهدي إلى الحياة من حير ما في نفسه، حين هال هذه الكليات.

وإمها لتحمل من الطرافة، بقدر ما تحمل من الحكمة العنية الحافلة ..

وإمها لشير تساؤلاً، وعجبًا..؟!

فهاذا كان يعنى المسيح بالخنز .. ؟؟

أكان يعني المذاق اددي لطيبات الحياة وهو الدي قال: «لا تطسوا أنتم ما تأكلوب، وما تشريون» ؟؟

و لماذا احتار هذا التركيب بالدات قحز الحياة، ؟

لمادا، وهو العابد الأوَّاب، لم يقل أن خبر الإيهاب أو أنا حبر التقوي.

أوالحبر الأحرة . ؟؟

لمادا آثر «الحياة».. وقال: «أما خمر الحياة»..؟؟

ألا إن الجواب ليسير ..

ولحية، هي «لموصوع» الذي حاء المسيح ليجلوه للناس، ويشرحه، ويلقي فيه درسه السبغ..

هي اللاَمة التي جاء المسيح، كما حاء محمد، وكما جاء إحوة لهم ص لمرسدين، لينادوا إليها أساءها الشاردين عنها. وليُحيو في أنفس الناس

شعائر الرّ ساء والولاء له...

ورذا كانت الحياة لا يطفر بها، ولا بحياها، إلا أولئك الدين يكون لهم وحود حقيقي، فقد جعل الرسولان العطيها، بصب أعينهما، اكتشاف هدا الوجود الحقيقي للإنسان.

ورجودما الحقيقي، يبدأ من أيل ؟؟

يبدأ من حيث توحد وتمارس العلاقات الصحيحة مع كن ما حوليا..

ويقد كان اكتشاف هذه العلافات. أكثر ما عاش له، وعمل في مسيله، محمد، والمسبح..

لقد كشفا للإنسان أزكى علاقاته، بالله ويتمسه وبالعائلة السرية كلها.. وبالكون وأسراره الحافلات ،

أما علاقتنا بالله، فقد ارتفعا بها فوق كل رغبة، ورهبة.. وجعلاها
 حبًا خالصًا

قال المسيح

قاق عيدال.

وقال محمد

قانصن الأعيال: الحب في الله...

وأما علاقتنا بأنفسنا، فقد ركّراها في العمل الدائب على صفيها،
 وتعليتها

قال المسيح

الماذا ينفع الإنسان، لو ربح العالم كله، وحسر بفسه؟..

وقال القرآن المرل على محمد"

﴿ قَدْ أَهَا حَمَى رَّكَّنَهَا ١٠٩ وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس ١٠٩].

وأما علاقاتنا بالأحرين، فالتسامح المطنق، والتعاصد الوثيق.

قال السيح،

-الحسِنوا إلى مبعضيكم، وَصلُّوا لأحل الدين يسيئون إليكم ريطردونكم»..

وقال محمد

‹البصر أخاك ظالمًا أر مطلومًا ...

وأما علاقتنا بالكون، وبأسرار الطبيعة، فهي التطلع الشعوف،
 والبحث وراء المجهول.

قال المسيح:

القرعوا، يُقتح لكم؟.

وقال القرآن الكريم

﴿ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَمْطُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْمَلَقَ ﴾ [السكبوت ٢٠].

عندما تترافر بنا هذه العلاقات الرشيدة، تتولد من تفاعلها احركة، دائمه، بابيه، عايتها استثهار وجوده.

واستثهار الوحود بها يقتصيه من حركة، وبها ينشئ من تُنعة، وبها يُعطي من بتيحة – هو الحياة.

لقد أحتّ المسيح الحياة، بقلب جيم، وعشقها بروح وّدود.

كان - كما وصف مسه - حر احياة.. لأنه عداه بتعاليمه، وسقى مثُلها العليا، وَقيمها الباقية من رُوحه.

ومن أراد أن يبصر حتّ المسح لنحناة، فلنصره في الإنسان

مقد كان الإنسان خير موضوعات الحية عده.

وأحت وأقرب أشكال الإنساد إلى فلنه: الطفل..

إن قالإنسان العقل؛ حبيبٌ روحه، وصفيّ نفسه الأنه خير مثان للحياة الطالعة.. انصاعدة.. البريثة.. الصادقة .!!

إنه يحتّ الحياة، غضّة، مُترعرعة، ناضرة، لا تأثيم فيها، ولا مُخَاتِّنة.

ومن ثمَّ مجد انعكاسها هدا على حير موضوعاتها – الإنسان الطفل الدي يمثل الحياة الكاملة حقًّا حين يُكاول وحين يتعثر وحين يشت وينمو..!

### لنقرأ في الإنجيل هذا النمأ:

في تلك الساعة، تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين. فمن هو أعظم في ملكوت السموات. ؟

افدع يسوع إليه ولذًا وأقامه في وسطهم، وهال الحق أدول لكم: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأولاد علن تدخلوا ملكوت السموات..

«ممن رضع نفسه مثل هذا الولد، فهو الأعظم في ملكوت السموات..

﴿ ومن قَلَ ولدًا واحدًا مثل هذا، فقد قَلَني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصعار المؤمس بي، قحير به أن يعلق في علقه حجر الرحى، ويغرق في لحُقة الهجر؟. !!

إن هذه الحدّب العطيم على الطفولة الإنسانية، يمثل حَدَبًا أعطم على كل ما في احياة من حير، وجمال، وصدق وسلام، وصعود..

وكل من يُعشر و حدة من هذه القيم التي تزين الحياة وتنمّيها، فقد أعشر طفلاً من أطفال الله الذين يجمهم، وبحرسهم، ويرعاهم

ولأنَّ لحياة عنده، تعني الاردهار والاستمرار، كان كثيرًا ما يشبُّهها

مَا حَقَلَ، ويشبُّه نفسه بالزارع الثابر..

والحياة لَدَى المسيح، هي الحياة. خيرها، وشرها.. حلوها، ومرها.. حطؤها، وتجربتها..

وهو يحلها جيئ.. ويحلو عليها حميمًا.. حتى في شقائها، وفي أخطائها.. ضرب لنفسه دات يوم مثلاً:

الإسالًا ررع زرعًا في حقله وفيها الناس نيام، جاءه عدوه وزرع – زوالًا – في وسط الحيطة، ومضى..

• فلما طلع البات و لقى ثهاره، ظهر الروان بجانب الحلمة، فحاءه خدمه، وقالو، له يا سيد، أليس ررعًا جيدًا زرعت في حقلك، فمن أين له هذا الزواد. ؟؟

ققال لمم: إنسان عدو، فعل هذا.،

قالوا له: أندهب، فنجمعه؟

انظروا حنابه على الحباة، وأحياثها..

طالعوا برَّهُ نفض ثلها، وبأحطاتها..

إن الربع لحيد، هم الناس الطنبون، والزرع الرديء، هم لناس الخطَّاوْن..

وإنه ليرفص أن يقتلع الزرع الرديء؛ رهفًا بالطيب، حتى لا نُجِتت معه، ويذهب بَدَدًا..

و لكن، أكان يعني إسلام مصير الطلب للخست..؟؟ كلا، فالمسيح لا يُدَع الرحمة تبطل العدل، ولا يتأتّي لئرَّه العظيم أن يعتاق

سنرَ الكود، ونظام الحياة.

ومن أجل هذا، أتمَّ المثل الذي ضربه، فقال

ا.. دعوهما يسموا .. كلاهما معًا إلى الحصاد ..

الوفي وقت الحصاد، أقول للحاصدين:

أجمعوا أولاً الزوال – وأحرموه حزمًا ليحرق.. وأما الحنطة فاجمعوها إلى محزني». !!

ترى، لو أمكن تحويل هذا – الروان - إلى زرع طيب، وحِمطة جيدة . أيكون مصيره الحرق أيضًا..؟؟

بالداهة، لا.. وهنا يُتم حرص المسيح على الإنسان وعلى الحياة دورته، فيبذل جهده ليحوِّل الزوان إلى زرع نضير، وقمح وفير يُحرِّن الشريل حير.. والإنسان الضال إلى إنسان أمين مستقيم. فأنا ما جثت لأدْعُو أبرارًا للتوبة. بل خطائين؟.

#### 

«م جنت لأملك أنفس الناس، بل لأخَلَص».

#### \*\*

ولفد أحتَّ «محمد» الحياة حبَّا عزيرًا نفيًّا، وكان لها صديقًا، أيَّ صديق .!!

أحمها في كل مطاهرها، وتُبضها..

قادا هطل المطر، سارع إليه كاشقًا عن صدره؛ ليتلقَّى رَذَاذَه انتديّ الرطبب ولس سهما حجاب..

وإدا بزع الهلال، استقبله في إحبات وحفاوة. وناجاه قائلاً

ر اربي وريث الله ٤٠٠٠

ويسير بين احقول رما كان أندرها في بلده – فإذا وقعت عيناه على مراعم تتفتح، دما منها، ومسها بيد حانية، ثم محنى عليها، ولثمها بفم شكور، وعمرها بعيص من مودته وصداتته، ثم همس إليها قائلاً:

اعام خير وبركة، إن شاء الله ١٠٠١

وإذا طلعب انشمس استقمها داعيًا سنهلاً.. وحين تغرب، فلها منه تحية الودع..

ولكأنها سارع الله إلى هواه، وشاء أن يزكي صداقته الحميمة للكود، والحياة، فأقسم في قرآمه الكريم به ﴿وَالَّتِلِ إِنَا يَعْثَى ۞ وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّلُ ۞﴾ والحياة، فأقسم \_ ﴿وَالنَّهَانِ وَشُحَنْهُ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا نَلْمُهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا سَلَّمُهَا ۞﴾ [السل ٢] وأقسم \_ ﴿وَالنَّهَانِ وَشُحَنْهُ ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا نَلْمُهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا سَلَّمُهَا ۞﴾ [الشهس ١-٣]..

نقد احترم الرسول ﷺ الحياة في كل حيّ. في الإنسان.. والحيوان.. والعير

في الأبيص.. والأسود.. والأصفر..

في عطمتها وفي نؤسها..

مرت به دات يوم جمارة، فوقف ها في خشوع.. حتى إدا جاورته قال له أصحابه: يا رسول الله، إمها جنازة يهودي..

فأجابهم

السبحان الله. [[ أنيست نفسًا) ؟؟!!

ولم بُطِقُ أن يرى الحياة تتعذب في "هِرّة" فقال محدرًا:

قد حلت امرأةُ الدار في هِرّة حستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي بركتها» . مل أراد أن يملأ الأفندة تنقديس اخياة؛ حتى لا يبقى فيها مكاد - أي مكان - لامنهانها.. وساق هذه القصة القصيرة، والمثيرة،

قسيها بَعِي تسير دات يوم، إذ رأت كلبًا يلهث من العطش، فحلعت مُوفَها − أي لعله → وأذُلَنُه بحل في نثر، وملأته ماء، وسقت الكلب؛ فشكر الله لها، وأدخلها الحلة»..!!

وَحُبَّة للحياة، جمله يرفص أن يحياها مترفًّا؛ لأن الترف يدهب ببهحة معاماتها..

> المحنُّ قوم لا تأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا، لا نشيع».. ورفض أن يحياها متجبِّرًا؛ لأن التحثُّر افتيات على قداستها. ﴿إِنَّمَا أَنَا مَثَرِّيَتُلُكُرُ ﴾ [الكهف ١١٠]..

> > ور فض أن بعزله الجهل عن حقائقها.. ﴿ رَبّ ردّن عِلْمًا ﴾ [طه ١١٤]..

#### 4 🗣 💠

«اطلبوا العلم ولو في الصين»..

ولم يحدث نط أن تحدث القرآن عن اخباة حديث استحماف وتحذير إلا وهي مقروبة بكلمة ادنياا.

> ﴿ لَكُنِيَوَةُ الدُّبَا لَمِبُ وَلَهُوْ ﴾ [عمد ٢٦].. ﴿ وَمَالَكُنِيَوَةُ اَلدُّنِيَا إِلَّا مَنَنعُ الْعُرُودِ ۞ ﴿ [اخليد ٢٠] . ﴿ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي لَلْحَبُوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ [المؤمنون ٢٣]..

وقال عن الدين يعيشون كالأنعام، ولا دور لهم في الحياة: هُوإِنَّ هِنَ إِلَّا حَيَّالُمَا الدُّمِا مَمُوثُ وَتَعَيَّا ﴾ [المؤمنون ٣٧] فالحياة المقروبة عهدا الوصف.

الحياة فالدنياه

الحياة الصعيرة الضئيلة، الني لا تحليق لها، ولا تبرير فيها هي التي يدكرها القرآل دومًا في مجال الاستحقاف..

أما الحياة العظيمة

الحياة الصالحه، فالمسح خُبُرها ومحمد صديقها.

#### **\*\*\***

قلت إن علاقاتنا السديدة بالله. وتأهست و لعالم . وبالكون جميعه.. تمكّننا من استثبار وجودنا .

وقدت إن استثمار الوجود يعني أمنا نهارس الحياة

وأقول: إن على أنواب هذه المهارسة تنتقي بعلاقات أخرى تربط بالحياة، وتشدنا إليها

وكلما كانت هذه العلاقات صافية، صادقة، جادة . كانت الحياة بالنسبة لما فرصة عطيمة ساركة..

أم إدا اعتور هذه العلاقات الريف، والانحراف، والكدف، فإن الحياة حياتنا - تفقد جمالها، وقيمته..

وقد يستطيع أن تتصور هذه العلاقات في ا

- الحبا...
- الصدق...
  - العمل...

كل أشياء الحياة، بينها مودَّة وإلاف حتى الحير والشر اللذَّين بيدوان لما ميصس لا يتعقال، وصِدَّيل لا يحتمعان.. يسري بينها "شِرْيَال» حفيِّ مل التجاذب والتعاول وكثيرًا ما تعمَى الشَّل على الحير، فيتقدم الشر ويفتح

أمامه الطريق . 1

والأرض، وما حوف من كراكب، تألف الشمس، وتحها، وتنجلب بحوها..

ونحن تنجدت إلى الأرض في حماد، واصطرار..

وهكدا، فالحب الذي تسميه فجاذبية! ليس محرد فصيلة، ولا محرد عاطمة إنها هو «قانون» يجمط لأصحابه الرجود، والنقاء.

وسكان هذا الكوكب – بحن النشر في حاجة أكيدة، لإدراك هذه الحقيقة إدراكًا سديدًا..

وبالأمس. الأمس النعسه الذي أرسل فيه محمد، والمسبح كما أشد حاجة لهذا الإدراك.

وعرائره التي حرحة بها من العابه ، ونظمت الملاى بانشاقصات. كثيرًا ما تجعل ما خصومًا وأعداء، والحب منتصر حترًا آخر الأمر؛ لأنه كي أسلمنا، ليس عاطفة، بن القانوبًا لا . بَيْدُ أن ذلك لا يعني السكوت عن دعوة الناس إلى ممارسة هذا القانون، وإحياء شعائره، والترام جادّته .

ونقد حاء الرسولان الكريهان بيناديد الخليقة إليه.. إلى اخب، والإحاء.. وأروع ما في دعوتهم للحب من شواهد هو إسقاطهم دنوب المتحابين في الله، وجعلهم اللحب، رحمة واسعة، تدوب في دفئها، الخطايا والأثام

فالمسبح و هو يفسر سبب المغفرة الشاملة التي تَشَرَ بها الحاطنة، يقول «لقد أحست كثيرًا، فعفر لها كثيرًا». !!

ومحمد..

يُساق إليه دات يوم رجل من السلمين، كان قد اعتاد احتساء الحمر ولم يكد أصحاب الرسول الجانسون معه يبصرون الرحل قادمًا، يُمُسك بعضُ الصحابة بتلابيه، حتى قابو، في ازدراء وضاحر اللعنه الله، ما أكثر ما يُؤتي به شارئاء. !!

> ولكن الرسول لا يستربح لما يسمع منهم، فيقول هم في اهتمام. «لا بلعبوه؛ فإنه يجب الله ورسوله» .!!

وهكدا، يقيم المسبح والرسول، المعبار الحق لفضيلة الإنسال – أي إنسان – وهذا المعيار.. هو.. الحب..

وحب الله ورسوله هنا، يمثل مجالاً أرحب مى قد يتنادر إلى أفهامنا إن حب الله، يعني حب آثار رحمته جميعًا من نشر، وشجر وحمر. يعنى حب الحناة كلها، والإنسانية التي هي زينتها، وسام

لقد عفر المسيح للحاطئة؛ لأنها كانت تتصل بالحياة العظيمة عن طريق علاقة من أوثق علاقاتها، وهي المحبّة.

ورفص محمد، أن يُنْعن رجل سكير؛ لأنه كان يرعى في فؤاده بفس العلاقة.

وفي لوقت الدي تكون علاقت بالحياة قائمة، وصادقة، فإن أحطاء السلوك، تعقد صراوتها وقيمتها، ما دامت لا تأحد طابع التحدي والإصرار..

والحب - كما قلما - أوثق علاقاتنا بالحياة.

ولقد يأخذ في مصطلحاتنا أسماء شَتَّى، فتارة نسميه الرحمة، وأخرى نسميه الإحاء، أو التعاون، أو النر..

ولكن اسمه الحق سيطل كها هو: الحب..

وسيطل ﴿أَمَّا ۗ لَكَافَةُ العَلَاقَاتِ، وَالْقَيْمِ، الَّتِي تُرْبَطُنَا بَاخْيَاةً وَتَجَدُّتُ

وتكفير الخطايا بالحب، على النحو الذي رأيناه الآن من الرسوبين الكريمين يشير إلى تفسير جديد للحطيئة وللدنّب.

وأفعالنا التي يوصف بأنها خطايا، إن حملت هذا الوصف؛ لأنها تثبط ولاءن للحياة، وتؤدي علاقتنا مها

وتكون أفعالما شرَيرة، لا يقدر ما تحمل من شرّ، فليس مشر وحود ذاتي.. بل بقدر ما تعرلنا عن العلاقات الرشيدة الصحيحة العاضلة الني تربطنا بالحياة، وتربط الحياة بنا..

مدلك صوّرا فرحهم العظيم، مل وقَرَح الله من قبل، بالإنسان النائب. أي الإنسان الذي يعود إلى تصحيح موقفه من تلك العلاقات التي تصله مالحياة، ويعيش بسببها حيًّا، وكريمًا .!!

ضرب المسيح لهدا مثلاً

الما أحد المال الدي أعطاه له أموه، وسافر إلى كورة معيدة، وهماك مدّر ماله فلم ألمق كل شيء، حدث حوع شديد ومدأ عنج، واشتغل أجيرًا لواحد من الماس، يرعى له حمازيره وكال يشتهي أن بملاً عظمه من الحربوب الذي كانت الحمارير تأكله، فلم يعطه أحد..

افرجع إلى نفسه، وقال: كم أجير عند أبي يفضل عنه الخبز، وأما أهلك جوعًا. أ أقوم وأدهب إلى أبي، وأقول له با أبي! أحطأت ولستُ مستحقًا أن أدّعى لك النّا، اجعلني كأحد أُجْرَائك الـ الـ الوقام، وجاء إلى أبيه.

اورد كان لم يرل معيدًا رآه أموه. فتحسَّ وركص، وأسرع إليه رقبَّه، وقال لعبيده دأحرجوا الحُلَّه، وألسوه، واجعلوا خاتمًا في بده، وحداء في رجليه، واذبحوا العجل المسمّل وأطعموا الناس. ونادى قائلاً

﴿لَنَفْرِحِ، وَنُسَرِّ؛ لأَنْ اللَّي هذا كَانَ مَيِّتًا، فعاش، وَكَانَ ضَالاً، فُوْجِدًا..!!

وبعد أن ينتهي المسيح من ضرب هذا المثل يدير نصره الودود على الوجوه المصغية إليه، ويقول

اهكدا الله.. أنوكم السهاوي.. يشتاق أن يرى أبناءه البشر يعودون إليه تاتبين!!.!!!

## وضرب الرسول مثلاً:

الله أشد فرحًا يتربة عبده – حين يتوب إليه – من أحدكم كان على راحنته بأرض فلاة. فاعلب منه، وعليها طعامه وشرائه.. فأيس منها.. فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته..

العبيم هو كدلك، إد هو مها قائمة عبده، فأحد بخطامها، ثم قال من شدة الفرح. اللهم أنت (عبدي) وأنا (ربك).. أخطأ من شدة الفرح؟..

ويأخد الرسو لان الكريمان قبوت إلى الحب أحدًا وثيقٌ، ما يتركان لما من قدوة تتمثل في سلوك صادق وعظيم

فالمسبح في إحدى أمسياته الأحيرة على الأرض، يقوم عن طعام العشاء، ويأحد «منشعة» وينزر جاء ثم يصب الماء في آتية، ويدعو تلامدته، فيغسل لهم أقدامهم واحدًا، واحدًا، ثم بجففها بالمشعة التي معه و يعشى تلامذته الحياء والفرع، وبحاولون منع المسيح، لكنه يواصل عمله العطيم، وهو يقول لهم:

اللَّان تعلمون تفسيرها..

ويعد أن ينجز غسل أقدامهم ونجفيفها، يقول:

«أنتم تدعوي معليّ، وسيدًا وحسدٌ تقولون؛ لأي كدلك
 «فإن كنتُ - وأما السيد المعلّم - قد غسلت أرجلكم.. هأشم يجب عليكم أن يعسن بعصكم أرجل بعض ...!!
 ويُخصب محمد واحة المحبة بكل عاطمة ريّانة طيبة، فيوصي الماس قائلاً
 «إذا أحب أحدكم أحاه، فليحبره أنه يجبه»..

#### **\*\*\***

قوإدا آخى الرجلُ الرجلَ، فليسأله عن اسمه، واسم أبيه، وعُنْ هو - فإنه أوصلُ للمودَّقة..

### ويقول:

اليقول الله عز وحل المتحالون لحلابي، لهم مابر من الور. يغيِطُهم النيّون، والشهداء؛

#### ф ® ф

"إن من عباد الله أناسًا، ما هم نأنبياء ولا شهداء، يعبطهم الأنبياء والشهداء يوم القبامة؛ لمكامهم من الله تعالىة..! "قالوا: يا رسول الله، تخريا من هم. ؟

«قال هم قوم تحانوا مروح الله على عبر أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها قوالله إن وحوههم لنور، وإسم لعلى نور، لا يخافون إدا حاف الناس، ولا يجزنون إدا حرن الناس» وقرأ هذه لآية

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا ۚ اللَّهِ لَاخْرَفُ طَلَّتِهِمْ وَلَاهُمْ بَسْرَنُونَ ۞ ﴾ [يوس ٢٢] [

إن الرسول يرفع الحت فوق مستوى المنفعة والغرص . فيقول:
 قتحالوا دروح الله على عبر أرحام بينهم والا أموال يتعاطونها؟.

وهو أيضًا يقرر أن الحب يعطي صعفنا، ويرفعنا بلى كل مكانة عالية، عجرت أعمالنا عن أن تصعدينا ليها ودلك حبر يسأله «أبو در»

> يا رسول الله الرحل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم؟ فيجينه الرسون:

> > اللرء مع من أحَبُّ ١٠٠

إِنَّ الحَمْدُ هُوَ الرَّادُ لَدِي يَرِدُّعَى النشرية شَعَبَهَا المُضَيِّ، وهُوَ الرِّيُّ الدِي يَدْفَعُ عَنْهَا ظُمَّاهَا القَاتَلِ.

وهي لا تستطع أل تحد ما لم تحد؛ لأن احد هو الآصرة العظيمة التي تجمعها بالحياة، وتحدها الحد حين الدين تحلّق بهما وتطير.

#### 000

والصدق

إنه العلاقة الثابة التي ترتبط بها مع اخياة.

و مكن الصدق من الحب، جد قريب.

فنحل نكدب حين لخاف.

تكدب على الناس حين بحافهم و تكدب على القانون، حين بحافه.. بن تكدب على أنفسنا و بحدعها، حين بحافها. ومع الحب، لا يوجد حوف. وإذن، لا يوجد كدب. ! والصدق هنا، أبعد مدى، وأرحب مفهومًا من محرد الإخبار بالواقع أعمى ليس هو قول الحق وحسب . بل هو أن بعيش احتَّى نصبه

هدا، هو الصدق، كعلاقة تربطنا بالحياة، وهو يعني تحرير أنعسنا من كل ما يجعلها تحيا حياة رائعة مزوَّرة.

يعني أن يشتملًا تطابق واضح، بين ظاهرنا وباطسه.. بين حياتنا الباطنة، وحياتنا الطاهرة.

ويعني أن نكود قُوَّامين بالقسط، ولو عبي أنفسنا.

ويعني أيضًا عدل أقصى الجهد لي كل عمل نعمله، وفي كل موقف نتحده...

ولقد علَّمنا هذا محمد، والسيح.

لقد شَمَّا على الرياء هجومًا عبيقًا ﴿ وَأَحَمَرُ الرَّسُولُ أَنَّ \*دَا الوَّحَهِينَ ۗ يُذْعَى عبدالله كذابًا.

فالرياء كدب. والكدب تزييف لعلاقة ثمينة من علاقات الحياة، وقيّمها، وهي الصدق.

من أحل هدا، كان الرسولان يحتفيان كل محطئ يتقدم، وفي بده وثيقة إدانته

هدا الذي يسميه عصر نا الحديث، د قالنقد الداق.

ولطالما ضرب الله يوسوله المَثل، واصطبع منه القادوة

فإذا أحطأ – مثلاً – مع إنسان ضرير , ولو بحس بية، وقف في محراب الصلاة، والناس من وراثه صفوفًا ينصتون له، وهو يتلو عليهم وثبقة اعترافه، وأوْبَته ﴿ عَنَىٰ وَمَوْلَ ۞ أَدَ جَلَدُهُ ٱلْأَعْنَىٰ ۞ وَمَا لِذَ رِبْكَ لَتَلَدُ بَرْلُقُ ۞ أَوْ بَلْكُرُ مَنْدَعَمَةُ ٱلذِكْرَىٰ ۞ أَمَا مَنِ السَّعْنَىٰ ۞ فَأَنْ لَهُ تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَتِكَ ٱلْأَ بَرُّكُ ۞ وَأَمَّا مَن جَلَدُكَ بَسْمَن ۞ وَهُوَ يَحْنَىٰ۞ فَأَنْ مَنْهُ لَلْعَنِى۞ كَالَا إِبَّهُ مَنْكِرُةٌ ۞ وَأَمَّا مَن جَلَدُكَ بَسْمَن ۞ وَهُوَ يَحْنَىٰ۞ فَأَنْ عَنْهُ لَلْعَنِى ۞ كَالَا إِبَهُ مَنْكِرُةٌ ۞ وَالْمَا مِن جَلَدُكَ بِمُسْمَىٰ ۞ وَهُوَ يَحْنَىٰ ۞ قَالَتُ عَنْهُ لَلْعَنِى ۞ كَالَا إِبْهَا

وإنه ليحدش أعربيًّا ذات مرة، دون عمد، فيصرُّ على أن يحدشه الأعرابي مثلها. !!

ويقف فوق استر في جلال عطيم؛ بيغول لأصحابه الذين يستمعون له قمل كنت جلّدت له ظهرًا، فهذا ظهري بلْيَقْتَدْ منه ومل كنت أحدت من مانه شبتًا فهذا ماني فليأحد منه ١١.١١

إنه لم يجلد في حياته ظهرًا، ولم يؤلم لأحد ظفرًا - ولكنه الصدق الطلق مع الحياة، يُهاسه الرسول في ألقى صُوره، وأوهاها بالدمَّة والطُّهِ

وإد كانت حياته لم تتلفّع قط برياء أو ضعف، فهي كدلك لم تتلفّع قط بعرور، ولا بصُلَف..

لقد كان يسابق روجته، ويحصف نعله بيده، ويرقع ثوبه منفسه.

ولقد حلب شاته . وخدم أهنه. وحمل الطوب مع أصحابه في بناء مسجده وربط على نطنه الحجر من الجوع..!!

وكان إدا سار في الطريق، ومعه أصحابه، دعاهم بيتقدموا عليه.

وإدا قدم عليهم، وهم جلوس، جلس حيث التهي به المجلس و كال يقول لهم دائرًا، حين يدعونه لتكريم خاص.

اإني أكره أن أُعَيَّزَ عليكم ١١. ا

مدًا هو الصدق مع الحياة..

أن بعيشه، عادلين، طيين، واصحين، وُدَعاء، يُسَطاء.

وأن نهارس مستولياتها، ومعالق واجباتها، لا أن نتبذَّخ بها فيها من فراع وتَرَف وحاه.

اقرءول..

 وفيها كان يسوع صاعدًا إلى أورشيم، أحد الاثني عشر تلميدًا على الفراد في العريق..

الوقال لهم ها محن صاعدود إلى أورشليم، وابل الإساد يستُم إلى رؤساء الكهنة، والكتنة، فيحكموب عليه بالموت

عيند، تقدمت إلىه أم الني رساى مع الليه، وسحلت،
 وطلبت منه شيئًا، فقال لها: ماذا تريدين. ؟ قائلت له أن بجلس
 الماي هدان - يعقوب، ويوحن - واحد عن يميك، والأحر عن اليسار في ملكونك..!

«فأجاب يسوع وقال. لستها تعليان ما تطلبان.

«أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشرب أنا» ١١٩٩

ما أحزاها من عبارة .. ال

فالحياة، ليست منصمًا فحريًا، ولا وُحُودًا شَرَفيًا.

ربها هي عمل جسيم دائب صادق

وهما نلتقي بعلاقة أحرى من علاقاتنا بالحياة..

**\*** • •

إمها العمل...

والحياة بعير عمل، تعقد ذاتها. فهي عمل مستمر، وصاعد . هي حركة أربيه، وأبديه حالدة كل شيء فيها يموج بالحركة والمثائرة. هذه المياء الحارية.. هذه الرياح السارية هذه الأشحار، والأرهار. الله هذه الصحرة التي تبدو جامدة.. والخشبة التي تحسمها خامدة.

كلها، وكل أشياء الحياة تُزاول حركة دائبة، ونشاطًا موصولاً.

ولكن العمل قد يمحرف، فيمقد على الفور مريته، وقيمته.

من أحل هذا، عُني الخُبر الحياة؛ كما عُني الصديقُها؛ مأن يُركب حميع الخصائص التي تحتفظ للعمل بقيمته وبنقائه.

لقد أراد للعمل أن يكون دائمًا

جليلا

بافغار.

مستمرًّا..

صاعدًا..

قائعمل الحلين، المامع، المستمر اللُّونُ وجهه شطر الأمام لا الزاحف إلى الخلف..

هدا لعمل يمثل أسمى واحباته، كي يمثل علاقة كبيرة من خير علاقاتما بالحياة..

وحلال العمل، يعني الارتفاع بقدرات إلى مستوى الكهل الميسور حتى نحقق بها عطائم الأمور، ولا نفيع بصعارها

يقول الرسول في هدا:

﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ مِعَالِي الْأَمُورِ .. ويكره سَفْسَافها ٩.

ويقول المسيح، معالبًا الناس بمريد من العمل، وبعيد من احمة اكل من أعطى كثيرًا.. يُطلب منه كثير»..

ويقول محمد:

اإن الله يحب إدا عمل أحدكم عملاً أن يتفنه ...

ويُحَدِّر من الأعمال الساقصة المتورة، ويُؤثِر العمل المستمرَّ ولو كان قليلاً على العمل الأمتر، ونو كان كثيرًا. ويصرب لهذا مثلاً حميلاً حين يقول؛

﴿ فَإِنَّ المُسُتَّ، لا أَرضًا قطع.. ولا طهرًا أَنهي \*..!!

وهو يريد من العمل أن يكون واعيًا . وأن يكون في حدمة التقدم الإسماني. ولا يكون التكاسًا أو ردَّه إلى الوراء..

وإنه لعظيم باهر، وهو يقول في هذا ما مصاه

اليُماد أُسس من أُمنِي عن الحوص بوم القيامة! فأمهص لأشفع لهم، فيقول الله في:

اليا محمد، لا تفعل. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .

فأقول: يا رب، وما أحدثو .؟

فيقول سنحانه إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهما..!!

والرسول - كما دكرما قملاً - وكذلك المسبح - كانت دعوتهما حركة جديدة سائرة بحو المستقبل، متحهة إلى الأمام دُوَّمًا.

و إجها ليُجلأن العمل، ويهينان بنا أن برنفع به فوق كل عرض ردي... وبحشه كل الحراف وزيف.

و الإنساب الدي نفضي حياته في عمل صادق بافع - يصير موضع رعاية الله وتقديره

﴿ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَنِمِلِ نِسَكُم مِن ذَكِّ أَوْ أَنتَى ﴾ [آل حمران: ١٩٥]..

ولقد لقي رسول الله ﷺ يومًا أحد أصحامه، وحير صافحه، أحسَ في كفه حشونة . فسأله

هيا سعد، ما بال كفّيث قد أعجلته ..؟!

فأحابه سعد:

- من أثر (العمل) با رسول الله فرقع الرسول كمي سعد إلى فمه وَقَلَّلهما، ثم قال. «كفّان، يجمهما الله، ورسوله» !!

#### 000

هكدا، كال ررُّ محمد والمسيح مالحياة

لم تجمعهم بها عاطفه عامره، من وعي رشيد، وإدراك سديد لفيمها، ودَعْم هائل لكن القيم والقوى التي تبعث فيها الاردهار والتألُّق .

وعلى رأسها حميعا ما ذكرناه الحب والعمل.

ولقد عاشا حياة مترعة بالحب، وبالصدق، وبالعمل

وكان هما مع الرمان رحله من أمحل، وأنفع ، وأنفي رحلاله

واليوم، وبحل بشيد من أمانا، ومن إصرارنا بناء عزم حديد قدر، تريد أن بحمي به حباتنا من الدم ، بنحبي إكبرًا هدين الوائدين الحلمان ولإحوة لهم سبقوهما بالإيهاب وبانسعي، من أحل أن تنقى الحياة مردية بأحياء مباركين

وإدا كانت لحروب هي شر ما يحيق بالحماه من حطر .

و ذا كار «محمد والمسلح» قد أعلى في ولاء ورصرار، حمق حمياة في حياة

ويه لمن المصروري إدن ، أن سصر موقفهم من السلام ، وكيف أراداه وعلى أية صورة تمثلاه .

ومه لمن اخير الأنفسنا أن نفقه حيدًا الدور الذي قام به محمد وصاحبه

## لإفرار السلام في الأرص . وحعله شعيرة من شعائر الله ..!!

#### 40

السلام

عندما برن في مسمع الطامئ العطشان كلمة قماء، .

وفي سمع الحائع السُّغَان كلمة الحسر ا ..

وفي سمع المشرف على الغرق ، لمتخاذل تحت ضربات الموح كلمة اشاطئ،..

لا يكون لهذا الرئين مهما يكن صادقا ، إلا قليلًا حدًّا ، مما هو للرئين الصاهل القوي المفرح، الذي تتركه في عصر الذرَّة كلمة السلام الله ..!!

ولو أن الحرب، وحدها هي التي تتهدد وحوديا كله، لهان الأمر، أو كاد..

غير أن الدي تجاصرها بأخطاره الماحقة، والدي تعتبر الحرب نفسها نتيجة له.. هو التفكير المُلْتات المغرض

وإني لأذكر الفزع الشديد الدي غشيني دات يوم قريب، حين طالعت خطائا، أو تصريحًا نرجل مستول في أوروبا، يشعل منصبًا خطيرًا، يقول

«لا بد من الحرب؛ دفاعًا عن الحضارة المسيحية». !!

وقلت لنفسي يومها

مسيحية، وحرب، ١٩٩٠

أي تفاق اسعيده هدا. ؟؟!!

إن هذه العبارة، التي تقال في عصرما هذا، المتحصّر كثيرًا، والمتقدم حدَّ (!) تنشير إلى «العضيلة» التي طالما تنكّرت فيها «رذيلة» العدوان والبّعي فمعطم اخروب التي أشخنت جروح الحياة، كناب لها منطق تسويعي، وحجة تبرر قيامها، وتمحها المشروعية، وجوار المرور..!!

فباسم الدفاع عن الأديان نارة وباسم اخرية، وحماية حقوق الإنسان نارة أخرى.. وباسم تمدين الشعوب المتحلمة ، وباسم المجال الحيوي للدول التي ضاقت الأرض فيها بأهلها..

وباسم أشياء كثيرة، كانت تبدر، كأنها سطقية وعادلة.. قامت حروب صبعت الأرض بالذم وغَطَّت تراجا بالأشلاء والحياجم

وكان وراء تلك الحروب. ووراء شعاراتها الكاذبة؛ دبك الذي أسميناه آنعًا.. بالتمكير الملتاث المعرض..

وهو «مُلتاث».. لأنه يجهل إرادة التاريخ ..

والممرضى الله يُقاومها ويتحداها .

أى أنه بتعبير آحر كان وراء ملك الحروب، جهل بإرادة التاريح، وعصيان ها .

وهما، نصع أيدينا على القطة السمة في موقف محمد والمسيح من الحرب، ومن السلام.

وهما – أيضًا – تَفْي تلك الشُّمهات التي تُلعي في رُوع الكثيرين منا، أن لمحمد من الحرب موقفًا يُغاير موقف المسيح.

إن من يحترم الإنسان، والحياة، مثلها احترمهم المسيح والرسول - لن يكون حرصه على السلام إلا عظيًا

فالسلام، هو المحال الأمن الذي نترعوع فيه مواهب البشر، وقدراتهم، وهو السلوك الأوحد اللائق بأباس يجمعهم عن الأرض عناء مشترك. ورجاء مشترك.. وسعى مشترك باس أبوهم واحد.. وأمهم واحدة..

مس ليسوا - مهم يتاغصوا ويتناعدوا سوى إحوه وأشقاء..

من أجل هدا، كانت أولى الحقائق الحديرة بأن يرتدّ إبيها صواهم، هي

دي

ومن هذه بدأ المسيح وأحوه دعوتهما لنسلام..

قال المسيح لتلامذته

المعلمكم واحد، المسح. وأنتم حمعًا إحوة،

وقال عملا

﴿ كُونُوا عَمَادُ اللهِ إِحْوَانًا. كَمَا أَمْرُكُمُ لللهُ تَعَالَى ۗ ،

ولم يكن «الإحاء» مجرد كلمة يُردّدانها. مل كان كما رأينا من قبل وحلال عرضنا لموقفهما من الإنسان عقيدة، وسلوكًا

لقد ذكرما في ستكر هذا الكتاب أن حناة كل من الرسولين العطيمين، كانت طاهرة، لا شِيلة فيها. ولم يحدث أن أحد عليهما شيء - أي شيء - من انتريد والادّعاء.

ولقد دَعَوا إلى الرحمة.. فكان لا بد أن يكوما رحمين.. ودَعَوَا إلى العدل، فكان لا بد أن يكوما عادلين.

ودَعُوا إلى السلام، فكان لا بدأن يكونا مساس

ولقد كانا كدلك فعلاً وعد أكثر مستويات الكهال الشري ارتماعًا عاشا حياتها، ومارسا دورهما العد العطيم.

ي أقوالها في السلام، عشرقة إشراق الصماح الملل بقطر المدى

وإن سلوكهما مع السلام، مجيد.

إلى الماس بحاربون؛ ليفرضوا مشيئتهم

ولقد ألعي لمسيح فرص المشيئة هذا حتى لو كانت مشيئة عادلة وفاصلة

قال لتلامذته وهو يوصيهم:

او أية مدينة دحنتموها، ولم يقبلوكم فاخر حوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم بنقصه عباءً! والناس تُحاربول من أحل الأرض يستعمر رساء ويستعلونها.

ولكن استعمارهم هذا وعلَمهم داك، لن يدوم وسبكون للمسالمين الودعاء جميع المستقبل، وحميع المصير:

اطوبي للودعاء؛ لأمهم يرثون الأرض

وهو أعني المسيح - بصع مبدأ هائلاً، ورشيدًا في لعلاقات الإسابية. فيقون:

المن ليس علينا.. فهو معنا".

وينفر من، لحرب بفورًا شديدًا، ويجدر من عُقباها، فيقول

اكل عملة منقسمة على دائها تحرب وييت منقسم على نفسه
 سقطة

ويحب الحياة وديعة، مردهرة، حافلة بالمباهج والحب، ويبث في الأفئدة طمأسة، وأملاً، ويحفف عنها روعها، ويتمنى للحياة عمرًا طويلاً في هذه الكليات

الذا سمعتم محروب وقلاقل، فلاتجرعوا.. لأنه لا بدأ ميكون هذا أولاً - ولكن لا يكوب المتهى سريعًا».. !!

كم هي عدية، وطينة، ومتفائلة، كلماته الحاليات هذه. «لا يكون استهى سريعًا» ال وما ترك - ابن الإنسان · تغرة، تستطيع البعصاء، ويستطيع الشر أن ينقذا من خلاها إلى الحب، وإلى السلام، إلا أوصدها، وتحاماها

ومن الحب، والسلام، والإبيان، والطهر، شاد حول الحياة سياجًا لا يرام

فدعوته: النظروب على خده الأيمن، أن يعطي لضاربه حده الأيسر. ودعوته من اعتُصب رداؤه، أن يترك الإرار أيضًا وتحذيره المجلحل، للدين تجيء منهم العثرات المنية هذا العالم وإعلامه، أن اكل من غصب على أحيه باطلاً، يكون مُستوحب الحكم». وقوله

اإن أعثرتك يدُك فانطعها.

«ما حثت لأهِلك، بن لأحلُّص».

**\*** 

فأريدر حمة الاذبيحة،

كل هذا اهدى، سياح منيع أقامه المسيح حول الحياة.

إنه لم ينتظر حتى يسيء الناس إلى اخياة بالقتل فتلفّاهم دون ذلك بأبعاد يعيدة تلقاهم عند العضب مجرد الغصب وصاح هذا قتل أأ فها فهل يعلم هذا حيدًا الدس يؤمنون بالمسيح في زمان، إنه لخليق بهم أن يعلموا..!

و خير لهم ألا يضلوا في زحمة العضاء والطمع، عن كلياته المصيئة. ومشبئته السديدة.

#### 400

ولمش هذا الذي يعمل من أحله العاملون . عمِلَ إنسان من أكثر أساه الحياة برًّا بها، وغيرة عليها.

إنه لاكمدار

نقد وقف يبلّغ عن رمه في ولاء الصادقين، ويقين المرسلين أنه: ﴿مَن فَشَكُلُ نَفْسًا بِعَبْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاءِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّهُ فَتَلُ اَلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة ٣٢].

انظر را...

إلى الحياة لا تتجزأ.

ليس هماك حياة لي.. وحياة لك.

إن الحياة كائن واحد.. وأي مساس بأي جرء منها، مساس بها كلها، وعدوان عليها جميعها. !!

وكما اعتبر المسبح البغضاء كالقتل. اعتبر محمد القطيعة قتلاً، فقال محدرًا منها:

امن هَجَرَ أخاه سنة . فهو كسفك دمه..!

وإنه كذلك ليعلم أن الناس يتحاربون ويتقاتلون من أجل الأرض يستعمرونها، فيحمي انسلام من هذا السنب. ويعلن أن من غير تحوم الأرض لينال شبرًا، ليس له فيه حق، نرثت منه دمة الله، ورسوله !!

ويختصم إليه اثنان عرس أحدهما نخلاً في أرص الآحر فيقصي لصاحب الأرض بأرضه، ويأمر صاحب اللحل أن يحرج نحله سها فنضرب أصولها بالغنوس فورًا..!

ويقول في حديث زاجر عطيم:

المن اعتصب - شبرًا من أرض طوّقه إلى سبع أرضين.

ويعطي هذا المعنى مزيدًا من التوكيد؛ معلمه بي يجره العصب والطمع من شقاق، وتراع، وقتال.. فيقول

«من اعتصب مال أحيه بيميته – أي بالقوة حرم الله عليه الحدة، وأدخله الدر. »

سأله سائل: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال.

اوإن كان عودًا من أراكه!!!

ويُسأل محمد كها أسلفنا عن أفصل الأعمال، فيجيب:

الندل السلام للعالم"

ويرمط الإيهان ما لحب ليُستا معًا سلامًا للحياة وأمنًا . فيقول.

الوالذي نفسي بيده، لا تؤمنوا حتى تحابّوا الا أدبكم عن شيء إدا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

ويرقع السعي من أجل انسلام إلى مكانة تفصل حميع العددات، فيقول في حديث رائع

قالا أحبركم بأفضل من درجة الصلاة، والصيام؟ إصلاح ذات البين، !

ويستعد كل أسباب الشجار، حتى النامه الضئيل منها، ليقول:

الإدا مر أحدكم في محس، أو سوق، وفي يده بس فليأخد للصالفا لا يخدش بها أحدًا؟..!

ويبلغ عن الله سنحابه قوله:

﴿ أَذْ فَهُ عِنَا لَّتِي هِمَى أَمْسَنُ كُلَّتِ بِتُكَدَّ ﴾ [المؤسون ٩٦].

ويسأل سائل.

يا رسول الله، دلي على عمل، إد. عملته أكون قد فعنت الخير حيقًا

فيجيبه الرسول عليه السلام، «لا تعصب» .!

لقد تتبع الرسول كل أسباب البعضاء، والحرب، في سبوك الفرد، وفي سلوك الحياعة، فكاهجها وسهى عنها

ولعل سائلاً يسأل

إدا كان محمد قد أبول «السلام» من قلمه، ومن شربعته هذا المنول الرفيع الحكم الحدة تحت ظلال السيوف؟!!

سؤار، عادل، ومنطق أمين..

والإحانة عنه ترجع ما إلى نقطة هامة بدأنا مها حديثنا عن انسلام . إد قدم إن الحروب تبشأ دائرًا، أو عالبًا من سبب واحد، هو جهن إرادة التاريخ، ومهاومتها.

حيث يوحد هذا السب، يوجد لا محالة تحفز وحرب.

ذلك أن التاريح، الذي هو تطور إنسان زاحف، لا رادَّ لسيره

التاريح هدا.. ماض ما حياة إلى عايات جديدة دائرًا

وكل مرحله حديدة منه، تفرض نفسها نفوة الميلاد، وبفوة الصروره التاريخية لتي أهابت بها نتجيء.

كي أن مرحلة قديمة مائلة للعروب، تجاول التشت والنقاء.

وتصطنع كل مرحمة لتقسها مؤمين من الناس وأنصارًا

وهنا يقف الحديد، والقديم وحهًا لوجه..

وحين تكون هذه المواجهة تكون الثورات، وتكون الأحداث الكبيرة

وكلها أمين أنصار المرحلة الآهلة في جهل إرادة التاريح، وفي مقاومتهم لوليده الجديد، يكون الصدام أمرًا محتومًا..

وهذا ما حدث أيام الرسول عليه السلام..

قامت حروب.. كن سسها الحهل بإرادة التاريح، ومقاومة هده الإرادة. ولم تأت المقاومة من جانب محمد عل من الجانب الآخر المعادي له

أما محمد، ودعوته.. فقد كانا يمثلان الجديد القادم.. يمثلان إرادة التاريخ نفسه..

وهذا واصح تمامًا، من ظروف الدنيا أيام بعثته، ومن طبيعة دعوته انتي جاءبها - ولقد أشرنا لهذا في العصل الثاني من فصول الكناب

أنا لا أحاول هما الدفاع عن الرسول، ولا أحاول تبرير مصاله.. فليس في حياته العظيمة كلها ما يدعو لمثل هذه المحاولة

وإنها أحاول افتراض أن قالسلام، نفسه تَجَسّد وصار إنسانًا

فهادا كان هدا الإنسان صابعًا تجاه انظروف المعادية التي ماوأت محمدًا..؟؟

إن الإجابة عن هذا السؤال يسيرة، إذا بحن أدركنا لمفهوم الصحيح للسلام .

فالسلام ليس هروبٌ من السئولية وليس إدعانًا لفوى الشر، وليس مسايرة للحطأ. وليس عجرًا عن الاحتيار، والمهارسة..

وبعبارة واحدة: السلام قيمة تعبر عن نفسها بالإيجاب، ولا بانسلب.

وأكثر الناس تقديرًا للسلام، وحاجة إليه - رسول حاء يدعو إلى عبادة لله، وتركية النفس..

إن السلام يمش «الوطن» لدعوة من هذا الطرار.

وقد لاد محمد بهذا الوطى . لا يريد من الناس سوى أن يتركوه بيلّغ كلهات ربه.. ويهارس واحبًا يملأ نفسه، ويدعو دعوة لا تقاوم، إلى التبشير به، والعمل في سبيله.

رسارع، وأعلن التعايشًا سلميًّا عادلاً..

﴿ لَكُوْدِينَكُوْ وَلِلَ دِينِ ۞ ﴾ (الكامرون ٦٠ .!!!

رلكن أعداء استاريخ، لم يتركوه، ولم يمهلوه..

لم يذَرُوا دنيئة إلا ارتكبوها معه..

حصبوه بالطوب

سلطوا عنيه سفهاءهم، فعمروه بروث البهائم، وهو ساحد يناجي ربه. حاصروا أهله، وعشيرته حصارًا اقتصاديًّا خالقًا..!!

مارسوا شر اخرائم، وأرذلها، مع الفقراء والمستصعفين نذين اتبعوه. !! ثلاث عشرة سنة، قصاه وسط مؤامرات لا تهدأ، واعتداءات لا ترعوي.. وهو في صبره، وفي حلمه، وفي السلام الحق الدي يريده ويجمه، ويتمنى دوامه .

معنون في إيدائه، وفي الكبد له.. فيمعن في الصفح عنهم، وفي الذعاء لهم.

ولا تشعله جراحه الثاعبة، وآلامه اللاهبه عن الابتهال من أجلهم:

اللهم اغمر لقومي؛ فإجم لا يعلمون. .!!

لنتأمل جيدًا كلمه – لا يعلمون – فيها تمثل إدراك الرصول لحقيقة المشكلة: جهل أعدائه بإرادة التاريح، لتي هي إرادة الله من قبل

وما داموا - لا يعممون - فإن واجب الرسول أن يُعلمهم.

وهما يتصح لسر العظيم الجليل في صبر الرسول عليهم ثلاثة عشر

عامًا۔

ويستبين فهمه الرشيد لحقيقه السلام، الذي هو إيجاب، لا سلب.. ومواحهة، لاهروب..!!

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

لقد كان محمد، وهو يصم على أذهم، ويعلمهم - يهارس سلامًا حقيقيا، فهو لم يحُلم عليهم، ويصبر على هولهم. حوفًا أو استسلامًا

بل، لأنهم لا يعلمون . وعليه أن يعلمهم..

لا يبصرون وعليه أن يفتح عيومهم.

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*

وهذا هو السلام

السلام الإيجابي، الدي يواجه مسئولياته، دون أن يحمله العدوان على الهروب، و لا على المقاومة غير المشروعة .!

ولكن هؤلاء – الدين لا يعلمون – يستنهدون – أخر الأمر - كل حقهم في المعرفة، وكل مرصتهم في السلام

دلك أمهم يصرّوك إصرارًا وبيلاً، لا على النشبث بناطلهم فحسب. بل وعلى حق الدعوة وإبادتها.

وقررو، قتل محمد عليه صلاة الله وسلامه..!!

رحتى بعد هذه الحريمة السافرة، لم يشأ الرسول أن يقاوم. على الرغم من أن المفاومة آنئد، صارت حقَّا مشروعًا له، بل وصارت تعبيرً، آخر عن العدن، وعن السلام..

لم يشأ أن يقاوم، وهاجر إلى المدينة..

وص المدينة سارت الأحداث في الطريق الدي حعل المقاومة محتومة ولارمة..

لم يقاتل الرسول - حين قاتل من أحل توسع، أو امتلاك، أو سيادة بل

حصر جهاده القي سبيل اللها

وعبارة "في سبيل الله" هذه. تمثل الإطار الدي حاص الرسول المعركة داحله.

و لا يكد شيء يكشف عن ولاء الرسول للسلام، مثلها يكشفه سلوكه في الحرب

فعلى كثرة العروات التي خاصها، لم يكن عدد الصحايا فيها جَيِعًا، سوى مضع عشرات من كلا الفريقين.!

رحين علم يومًا أن حالد من الوليد أسرف في القتل في معض عزو،ته، جلحل عاصمًا، ورفع يديه إلى السهاء معتدرًا إلى الله، صارعًا وهو يقول.

"اللهم إي أمراً إليك بما صنع حالد، اللهم إي أمراً إليك مما صنع حالدة!!

ولقد كان أمْرُه لأصحابه بين بدي كل معركة

«لا تقتلوا امرأته.

اولا نبيحًا

اولا وليدَّاك.

الولانحرقوا ررعاة

قولا بحيلاً.

«ولا تنهمو ۴.

«ولا تمثلوا بأحد».

«واجتموا الوجوه، لا تصربوها 1.4

中争争

وكها حاء عيسي ليكمل الشريعة . جاء محمد ليستأنف المسير .

ولقد كان «انصليب الكبير» الذي أعدّه المحرمون للمسيح يتراءى للمرسول دومًا..

وما كان من الخير أن يُمكّن المجرمون من انتصار جديد يتلمظون فيه مدم رسول شهيد.. ا

> وما كان من اخير أن تحتى دعوات الهدى في المهد، كل مرة وإذا كان المسيح، قد حمل اصليمه من أحل السلام. فإن محمدًا، قد حمل السيمه، من أجل السلام كلااهما، سيف.

کار ۱۸۳۰ سیفی

الصبيب الدي حمد المسيح، سيف، أراد اليهود أن يقصوا به على «ابن الإبسان» ورائد أخق..

وسيف محمد، سيف، أراد محمد أن يفضي به على أعداء الإنسان، وأعداء الحق.

وغاية الرسولين و حدة: السلام

في دور المسيح كان السيف مُسلطًا عني الحق.

وفي دُور محمد كان السيف مُسلطًا على الباطل

وفي سلوك المسيح عبر السلام عن نصمه بالرحمة..

وفي سلوك محمد عبر السلام عن نفسه بالعدل..

وهكدا استكمل جماحيه اللدين يحلق بهاعاليًا..

والرسول لم يحترف القتال، ولم يكن له هو ية..

وإنه لبعلم أصحابه، ويرسم هم الحدود المشروعة لدزال:

وأيها الناس..

اللا تتمنوا لقاء العدو...ا

واسألوا الله العافية.

«وإذا لقيتموهم، فاصبروا».

أرأيتم..؟؟

إنه إنسان ودود، مسالم لا يريدلقه العدو، ولا يتمناه

وإنه ليسأل الله في خبر اعة، أن يناعد بينه، وبين هذا اللقاء.

ولكن، إذا اصطره إليه واجب الدفاع عن الحق، وتأديب الباطل فسينهض من فوره، ويصبر على مشقات النصال..!!

و لقد عاش المسبح - في دعوته - ثلاثة أعوام.

وعاش محمد – في دعوته – ثلاثة وعشرين عامّا

وعلى الرعم س مصر الزمن الذي عشه المسيح داعيًا، وعلى الرعم من تشبئه بالتسامح المطلق.. فقد كانت مكايد المتربصين به تشد رباد عيظه، فيزجرهم بكليات شداد.. ويكاد أحيانًا يجنح إلى القصاص، ويشيد بالقوة العادلة..

ههر − مثلاً − يقول: «إدا شتمك أحوك، فوسحه.. فإن تاب فاعفر به». ويقول:

قحيما يحفظ القوي داره متسلحًا، تكون أمواله في أماد، وكأنه وكثيرًا ما نراه، وهو يخاطب - أولاد الأفاعي يحندم غيظًا.. وكأنه يرعب في أن يضربهم، ويدحرجهم على الأرض، كما فعل بموائد الصيارفة، وأقعاص الماعة حين دحل الهيكل ولكن إدراكه العميق لدوره.. وإيهام بأنه حاء الدبا ليلقي عليها درسًا عظيمًا في التسامح والمحبة جعلاه يكظم عيظه، ويشرب كأمه في سلام..!!

قال لمن أراد أن يدافع عنه سيمه، حين هاحمه أعداؤه لبلاً، لبأحدوه إلى

رؤسه الكهنة؛ كي يحاكموه

**\*** 

وبعد.. فهكدا كان ولاء محمد والمسيح للحياة.

وهكدا كان موقفها مع السلام.

لقد حملا تمعات الوجود.. وأدب أمانة الحياة على بسق جد عظيم.

وعلى الطريق الذي سارا عليه، لا تزل كلهاتهم ترسل صياءً باهرًا، ولا تزال الدنيا تجدسكية وأماً، في كلهات المسيح:

هسلامًا أترك لكم»..

وفي كلمات محمد:

٥كونو، عباد الله إخوانًا؟..

春命春

العصل الساميس ولالكي ... بارل بس . ل (مميم . ؟

β 4 

عندما قاد البهود في أورشليم روح الله عيسى إلى البلاطس الحاكم الروماني، مطالبين بصلبه. أطل البلاطس، عليهم، ومضى يحاورهم في شأن المسيح؛ بدكان يعلم أنهم يريدون إسلامه للموت حَسَدًا من عند أنفسهم.

قال طم: «ماد، فعن يسوع، الدي يُدُّعي المسيع» ؟؟

وأجاب اليهود، ورؤساء الكهنة: "إنه يفسد الأمة). [1

وقال بيلاطس: ﴿ إِنَّ لَا أَجِدُ عَلَّمْ فِي هَذَا الْإِنسَانَ ۗ

وسحت كلاب أورشليم مافدة بنهاجها من الراوية الحادة، التي تحرح ابيلاطس؛ وتُكرِهه عنى الإذعان لمباحها

قالوا «إنه يَهبِح الشعب.. ويمنع أن تُغطى جزيةً لقيصر . وإذا لم تصلمه، فلن تكون محنًا لقيصر ١٠٠٤!

وقال بيلاطس فإسا الآن في العيد. وسلطلق كيا هي العادة واحدًا من المحكوم عليهم . فليكن هو المسيح...

وتهارش رؤساء الكهنة، وتراكض يهود أورشليم كالخراف الضالة.. وصاحوا جميعً اللا لا.. أطلق سراح الدراباس، أما المسيح فاصلمه. ا

ويلح «بيلامس» كي ينزلوا عند رأيه، فيقول لهم القد فحصت هذا الإنسان قُدَّ مكم، ولم أجد فيه علّه، ولا هيرودس أيضًا، وجد فيه شيئًا مما تشتكون منه!..

و لكمهم يُلُوُونَ ألسنتهم كأدباب الحيَّات، ويصيحون:

الحد هذا.. وأطلق لنا بار باس.

قاراباس، باراناس، أما للسيح؛ فاصلما،

يقول إلجيل يوحَنَّا:

ق..وكان - باراباس - لِصَّا، !!

ويقول إسجيل لوقا.

الإنه كان مطروحًا في السنجن لأجل فتنة، وقش،

ويقول إنجيل مرقس، مثل هذا أيصًا .

#### .

إِلَّ نَفْسُ الْجِيارِ، يُقَدُّمُ اليُّومُ ويعلى:

وإنه لمن حسن الحط أن الدين يجتارون اليوم، ليسوا يهود أورشلم ولكنه العالم كافة. والعرب المسيحي حاصة..

لقد رفض أشار اليهود في ذلك اليوم البعيد، أن يحتاروا المسيح، لأنه مُماع فصائل لا يطيقونها. ومشرق عصر عطيم لا يسمح لنقائصهم بالاردهار..!!

وحتى حين خجل بمثل روما العاتية الباغية، أن يشترك في التوامرة الدنسة، وترسل إليهم كي يَدَّعوا للمسيح حريته.. رفصوا، وصاحوانه . بل باراباس..

اخرية لباراباس.. والصلب للمسح..!!

ترى، ماذا يكون جراب البشرية اليوم، حين يطلب إليه أن تختار. ؟

ب محمدًا رسول الله، بيهديها بل الحُواب الحَق ولقد سبق إلى الاحتيار السديد

لقد اختار المسيح أي اخنار فصائله انتي حاء – هو – ليبعثها من جديد..

ومند ألف وأربعهائة عام إلا قبيلاً، وهو قائم هناك، في شبه حزيرة العرب، بلّغ رسالات ربه، أعلن أن لمسيح سيعود وسيملأ الأرص بورًا، وسلامًا، وعدلاً..!! هذا هو، يقول:

اوالدي نفسي بيده لَيُوشِكَنَّ أَن يبرل فيكم اس مريم مُقْسِطًا» !!

ترى، مادا ىقهم من عودة المسيح..؟؟

إن الحواب يسير، إدا عرفنا مادا كان.

أكان دلك الحسد الدحل. ولشعر المرسل.. والثلاثين عامًا التي سجلتها له على الأرض شهادتا اليلاد والوفاة..؟!

745

إن المسيح، هو دعوته - هو الثل الأعلى الدي تركه وأعطاه

هو الحب الدي لا يعرف الكراهبة هو السلام الذي لا يعرف القلق.. هو الخلاص الذي لا يعرف الهلكة..

وعدم تتحقق هده كلها عبى الأرص، تتحقق في لفس الوقت، عودة المسيح..

أحل؛ إن المسيح الذي سيعود، والدي تسأله الرسول بالرُّجْعَي، هو هذا هو السلام، و لحب، والحق، واحير، والجال.

ولنحن، مع االرسول الأمين)، نصيح:

المسيح.. لا باراباس..

أحق. لا الباطل .

الحب . لا الكراهية

السلام.. لا الحرب..

الحياة. لا الضاء..

وإنا إذ نرفع في أيّاما هذا الاحتيار، ليهديد إليه وعي عظيم بحتمية، وأفضليته، وقيمته..

ويهديد إليه مصرٌ ثاقب باحتياجات عصرما الذي يمزّقه الفلق والخوف. وبصر ثاقب بالمصير المروّع الذي سيحيق بالعالم إذا كتب النصر مرة أخرى للصرخة السافلة التي تقول

مراياس... لا المبيح........ ا

إننا نعرف جيدًا، وبدكر تحامًا.. أن "مائه وخمسين مليونًا من البشر، ذهبوا ضحية اخربين العالميتين السالفتين..!!

المائة وحسون مليونًا؛ ما بين تتيل، ومشوّه، وحريح، ومفقود..!!

قَتْلَى ميادين الحرب. وقتلى معسكرات الإبادة . وقتلى الغارات الحوية.. وقتلى الأونئة التي تَذُرُوها رياح الحرب المنتبة..!!

«مائة وخمسون مليونًا» كانوا حصاد الهشيم والحصاد الأليم، لحروب خلَقتها، وأصرمتها، الروح التي تُؤثِر «دراباس». وترفض النسيح» ﴿ إِ

الروح المكفهر القاتم، الذي يرى في الحرب صفقة.. وفي القوة امتيارًا.. وفي السرقة سيادة، ونبلاً..!!

الروح القائظ المنتاث، الذي لا يحب الحب.. ولا السلام. ولا الحق. تُرى، هل يسبطر هذا الروح، وينشر على الحياة الجميلة ضبابه وظلامه..؟؟

تُرى هلي يقتحم الأفن الوديع، المشرق، ساح لكلاب من جديد:

بارساس، بارابس،

أما السيح، فيصلب..

أما السلام، فيصلب.،

أما المحبَّة، فتصلب..

هل يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى..؟؟

إن التماؤل الصادق الذي ملأ به محمد رسول الله أفئدت - لَيجعلُما نجيب في يقين راسخ: لأ ...

لى مجدث دلك مرة أخرى.

لقد أقسم قرسول الله محمدة أن السيح قادم؛ ليملأ الأرص قسطًا وعدلاً.

ونحن نؤمن بصدئه..

ونؤمن بأن دعوة المسبح هده تعني انتصار القيم التي كان المسيح يُمثلها، والتي قهر بها الرسولُ عالم الوثنية والطلام.

تعنى التصار الإنسان، وانتصار الحياة .

تعنى سيادة الحب، وسيادة السلام..

#### **\***

عندما هاحم غوعاء اليهود بستان الزيتون للقيضوا على المسبح، تقدم من الحرس؛ وسألمم

امن تطبيون. ١٩٠

أجابوه: الريد الناصِريُ..!!

مقال

«أنا هو.. ولست أسألكم إلا شيئًا واحدًا».

TAT ..... Plants of days

ثم أشار بيد أمينة حابية صوب تلاميده الدين كابوا معه في الستان، واستأنف حديثه مع الحرس قائلاً

«أن نَدَعوا هؤلاء، يتمون سيوتهم؛ حتى أستطيع أن أقول لأبي حين ألقاه.

«إن الذين أعطيتني، لم أهلك منهم أحدًا» . [1]

انظرواء

في هذه المناغتة الشَرِّيره المدهلة، م يدكر نفسه، ولا حياته. وإن ذكر مسئوليته الكبرى تجاه الآخرين .!!

لم يشترط لنفسه نحاة، ولا سلامة.. وإنها اشترطها للأحريل.

وذلك كي يستطيع أن يقول لربه حين يلقاه:

«إن لدين أعطيتني، لم أهنك منهم أحدًا»..!!

هذا هو روح العصر الدي بشرنا محمد بمحيثه والذي نرقبه صابرين.. واثقين.. عامين

عصر يتفوق فيه الإيثار، والحب، ويحمل الناس فيه مسئونية وعيهم، وأمنهم، ورحائهم

والواجب الذي سندكره دُوْمًا، كنه ذكرنا المسيح، ومحمدًا .

هو

- أن تجعل لوجوددا الإنساني حقيقة، ومعى..
- وأن يحص الإنساد والحياه دليصيب الأوفى من ببعات رشده ...
  - وأن يكون سبيلنا هذا، الحق القوي.. والمحبّة التّقظي...

فهني

# فهريس

| صفحة           | الموضوع                             |
|----------------|-------------------------------------|
| o              | الإمداء                             |
| V              |                                     |
| ١٠             | مراجع                               |
| س)(            | الفصل الأول: (سقراط يقرع الأجراه    |
| Yo             | الفصل الثاني: (الهداية ترسل سفائها) |
| ۳۷ (د          | الفصل الثالث: (معاعلي طريق الرب     |
| ۱۷ (۱          | الفصل الرابع: (معًا من أجل الإنسان  |
| 181(           |                                     |
| أم المسيح) ١٧٩ |                                     |

A faring fall from the control of the fall of the control of the fall of the f



## كتب للمؤلف

| ١- من هنا تبدأ                     | ٢- مواطنون لا رعايا                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٣- الديمقر اطيق آبدا               | ٤ – الدين للشعب                         |
| ٥- مذا أو الطوفات                  | ٦- لكي لا تحرثوا في البحر               |
| ٧- لله والحرية (ثلاثة أجزاء)       | ٨- معاعلي طريق محمد والمسيح             |
| ٩-إن الإنسان                       | ١٠ – أفكار في القمة                     |
| ١١ - تحن البشر                     | ١٢ - إنسانيات محمد                      |
| ١٣ - الوصايا العشر                 | ١٤ - بين يدي عمر                        |
| ١٥ - في البدأ كان الكلمة           | ١٦ - كما تحدث القرآن                    |
| ١٧ - وجاء أبو بكر                  | ١٨ - مع الضمير الإنساني في مسيره ومصيره |
| ١٩ - كما تحدث الرصول               | ٢٠ أزمة الحرية في عالمنا                |
| ٢١- رجال حول الرسول                | ٢٢ - في رحاب علي                        |
| ۲۳ - و داعا عثبان                  | ٢٤ - أبناء الرسول في كريلاء             |
| ٢٥- معجزة الإسلام عمرين عبد العزيز | ٢٦- عشرة أبام في حياة الرممول           |
| ٢٧ وللوعدالله                      | ۲۸ – خلفاء الرسول                       |
| ٢٩- اللولة في الإسلام              | ٣٠- دفاع عن الديمقراطية                 |
| ٣١- قصتي مع الحياة                 | ٣٢- لو شاهدت حوارهم لقلت                |
| ٣٣- الإسلام ينادي ألبشر            | ٣٤- إلى كلمة سواء                       |
| ٣٥- قمني مع التصرف                 | ۳۱ - أحاديث قلم                         |
|                                    |                                         |

تطلب كتب المؤلف من دار المقطم للنشر والتوزيع

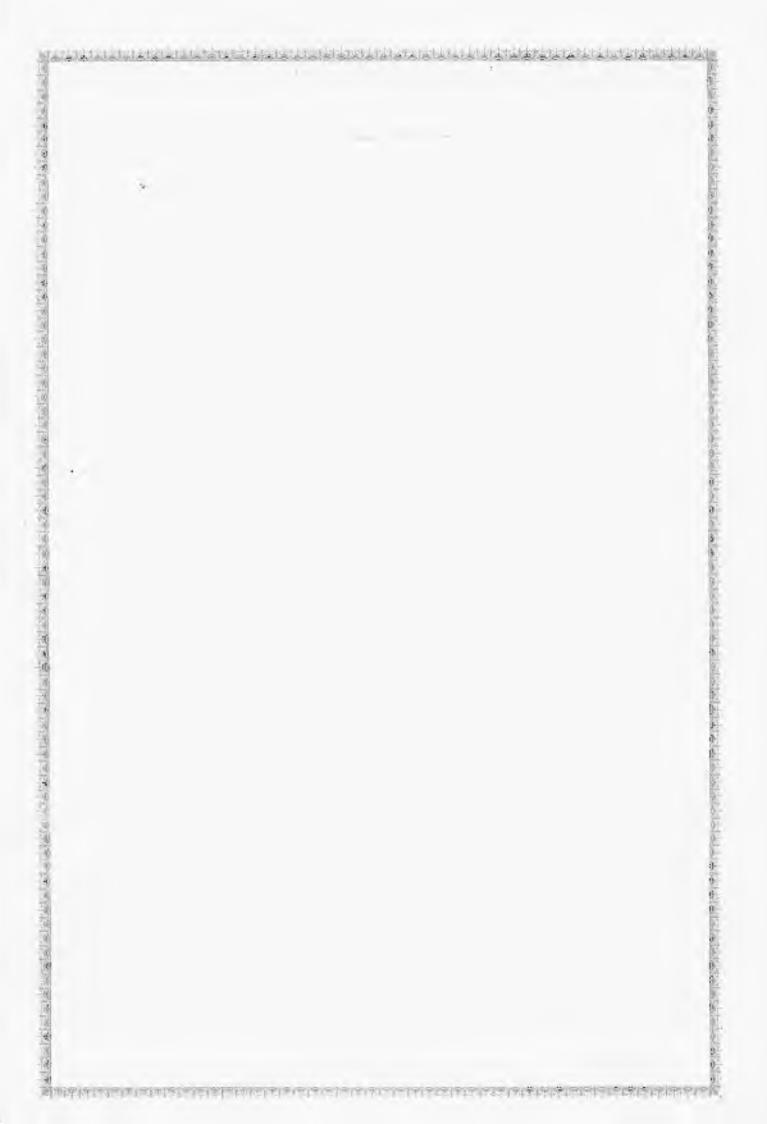